مع مرا لهم والمحروة

كثاب في تعشير برّدة البوصيّريُ ينشرُ لأوّل مرة من الماليان المالية الم



MAHDE-KASHLAN & K-RABABAH

تحقيد وتقديم لحت الشن توس سلجت يت



# الماريخ الماري

لتاظليم عجت هول

كنَّابُ فِي تَعشِير برُدة البوصِيِّرِيُ ينشرُ لأوّل مرّة



الكتاب: تعشير البردة

Title : TA'ŠĪR AL-BURDA

التصنيف: شعر - مدائح نبوية

Classification: Poetry - Prophetic praises

المؤلف: لناظم مجهول

Author: Uknown

المحقق : لحسن بن علجية

Editor: Lahasan ben 'Aljiah

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

Publisher: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah - Beirut

Pages

208

عدد الصفحات

Size

17×24 cm

قياس الصفحات

Year

2014 A.D - 1435 H.

سنة الطباعة

Printed in: Lebanon

بلد الطباعة: لبنان

Edition: 1st

الطبعة : الأولى

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Est. by Mohamad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel: +961 5 804 810/11/12 Fax: +961 5 804813 P.o.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon, Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290

عرمون،القبة، مبنى دار الكتب العلمية هاتف: ۲۱۱/۱۱/۱۲ هاتف: فاكس: ۲۱۹/۱۱/۱۲ من:۱۱-۹٤۲۱ بيروت-لبنان رياض الصلح-بيروت ۱۱۰۷۲۲۹۰



جمَيْع الْحِقُونْ مِحْفُوظَة 2014 A.D - 1435 H.

مُسولاي صَسلٌ وسسلّم دائمًا أبسدًا على حبيب ك خسير الخلسق كُلههم على حبيب ك خسير الخلسق كُلهمم في حبيب ك خسير الخلسق كُلهمم في الله عنه:

ف المن الله عنه:

الم المن البوصيري رحمه الله:

واحكم بما شئتَ مَدحًا فيه واحتَكم واحتَكم واحتَكم بما شئتَ مَدحًا فيه واحتَكم واحتَكم واحتَكم واحتَكم واحتَكم بما شئتَ مَدحًا فيه واحتَكم و



الإهداء الشيخ المجاهد عبد الرحمن بن محمد بن لخضر بن علي السلطاني رحمه الله، الذي احتفظ بهذه النسخة الثمينة من تعشير البردة، فيما بقى من خزانته بعد أن احرق الاستدمار الفرنسي جل مكتبته الثمينة بعد ثورة 1916 التي كان أحد أبطالها، ونفي بعدها إلى بلدة آفلو إلى أن لقي ربه.

بالمعروف وينهى عن المنكر إلى أن لقي ربه.

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين.

(1) تقع بولاية الأغواط الجمهورية الجزائرية.



#### مقدمـــة

الحمد لله الذي قرن اسمه باسم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الشهادة، وأمر بالصلاة عليه وجعلها عبادة، ومنحه الشفاعة والحوض والسيادة، ووعد من أطاعه بالحسنى وزيادة، والصلاة والسلام على سيد الكونين والثقلين، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فقد اعتنى علماء الأمة وعامتها بقصيدة البردة للإمام البوصيري اعتناء كبيرا لم ينقطع إلى يومنا هذا، بالمعارضات والتشطيرات والتخميسات والتسبيعات والشروح والحواشي والتدريس والإنشاد... إلخ. وكثير من شروحها وتخميساتها وتسبيعاتها مخطوطة تنتظر إرادة وجهد الباحثين لإخراجها للقراء الكرام. وقد عثرت منذ سنوات على تعشير نادر لقصيدة البردة - في مكتبة البحد (1) رحمه الله - لا يعلم ناظمه، وهو تعشير فريد ماتع التزم فيه ناظمه تعشير كل

<sup>(1)</sup> هو الفقيه المجاهد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن لخضر بن علي العوفي السلطاني ولد سنة 1865 بقرية البير - عين التوتة - ولاية باتنة - الجزائر - حفظ القرآن الكريم وأخذ مبادئ العلوم عن والده ثم قصد بلدة سفيان وبها أخذ عن الشيخ احمد بن علي الراقدي ثم قصد بلدة القنطرة وبها اخذ عن عالم الزيبان الشيخ سيدي علي بن السلطاني، كان الشيخ عبد الرحمن احد أبطال ثورة 1916 ضد الاستعمار الفرنسي نفي بعدها إلى آفلو لمدة ثلاث سنوات، كان الشيخ صديقا للعلامة ابن باديس، قضى عمره في الإفتاء والإصلاح بين الناس،

بيت من أبيات البردة بتعشيرين اثنين، وهذا الفن من توشية الشعر قليل نادر، فلم نعثر على تعشير لقصيدة من القصائد التي سارت بها الركبان. أقدم للقارئ الكريم هذا التعشير الماتع وإن كانت بضاعتي مزجاة في فن العروض والقوافي، وغايتي ورجائي أن اندرج بهذا العمل في زمرة خَدَمَة جَنابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنَّما أنا بعض الغابِطِينَ وَمَنْ يَعْبِطْ وَليَّكَ لا يُذْمَمْ ولا يُلَمِ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم.

\_\_\_\_\_\_

ومن أبنائه العلامة عبد السلام السلطاني مؤلف كتاب شرح شواهد الأشموني 3/1، توفي الشيخ عبد الرحمن بن محمد السلطاني سنة 1940.

#### اعتناء العلماء بقصيدة البردة

البردة للإمام محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري (1) (608 / 608) وقد سماها رحمه الله تعالى: الكواكب الدرية في مدح خير البرية، وفي سبب إنشائها ذكر الناظم رحمه الله أنه أصيب بفالج (شلل) أعْجَزَ نصف بدنه، فأنشأ هذه القصيدة وانشدها بعاطفة قوية جياشة بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستشفعا بها للمولى عز وجل أن يشفيه من مرضه الذي الزمه الفراش، وفي إحدى الليالي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح بيده الشريفة على بدنه وقيل على جبينه، فعوفي الناظم، ومن أسمائها البراءة وقصيدة الشدائد.... الخ. اشتهرت قصيدة البردة في حياة ناظمها وحفظها الناس وذاع صيتها في المشرق والمغرب.

اختلف المشتغلون بقصيدة البردة في عدد أبياتها، فالرواية المشرقية لها بلغت مائة وستين بيتا، بينما بلغت الرواية المغربية لها 169 بيتا (2)، بزيادة تسعة أبيات وهي:

لَمَّا شَكَتُ وَقْعَهُ البَطْحَاءُ قَالَ لَهُ عَلَى وَانْدَ سَجِمِ عَلَى السَرُبَا وَالْهِ ضَابِ انْهَلَ وانْسَجِمِ عَلَى السَرُبَا وَالْهِ ضَابِ انْهَلَ وانْسَجِمِ فَلَا وَالْهِ ضَابِ انْهَلَ وَانْسَجِمِ فَلَا وَالْهُ مِنْ رِزْقٍ أَمَانَ تَهَا فَلَا الْأَرْضُ مِنْ رِزْقٍ أَمَانَ تَهَا فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَنَّعُمِ وَالْمُؤْنِ وَالْمَانِ وَالْمَانَ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانَ وَالْمَانُ وَالْمَانَ وَالْمَانُ وَالْمَانِ وَالْمَانَ وَلَا الْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانُ وَلَا الْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانِ وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمِنْ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانِ وَالْمَانَ وَالْمَانِ وَالْمَانَ وَالْمَانِ فَالْمِنْ وَالْمَانِ وَالْمَانُونُ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَالَال

<sup>(1)</sup> انظر ترجمة الإمام البوصيري في: فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 2 / 326 - mذرات الناهب 2 / 432 - 2 مقدمة ديوان الذهب 2 / 432 - 2 مقدمة ديوان البوصيري بتحقيق محمد سيد كيلاني.

<sup>(2)</sup> انظر: بردة البوصيري بالمغرب والأندلس خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين 74 - شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح 217. وقد شكك بعض الدارسين للبردة في صحة نسبة هذه الأبيات للبوصيري.

وَالْبَــسَتْ حُلَــلاً مِــنْ سُـنْدُسٍ وَلَــوَتْ عَمَائِمًــا بِــرؤُوسِ الهَــضْبِ وَالأَكَــمِ فَالــنَّخُلُ بَاسِــقَةٌ تَجُلُــو قَلائِـــدَهَـا

مِــثلَ الــبَهَارِ عَلَـــى الخَــدَّيْنِ وَالعَــنَـمِ وَفَــارَقَ الــنَّاسَ دَاءُ القَحْـطِ وَانْبَعَـــثَتْ

إِلَــــى المَكَــــارِمِ نَفْــــسُ الـــنَّكْسِ وَالبَــرَمِ إِذَا تَتَــــبَعْتَ آيَــــاتِ النَّبيـــــع فَقَـــــــد

الْحَقْتِ مُنْفَخِمًا مِنْهَا بِمُنْفَخِمِ الْمُنْفَخِمِ الْمُحُاوِلِ شَاوِي فِي مَدَائِحِ فِي مَدَائِحِ مِ

هِ عَ الْمَ وَاهِبُ لَ مِ أَشْدُدْ لَهَ ا زِيَمِ عِ الْمَ وَاهِبُ لَ مِ أَشْدُدْ لَهَ ا زِيَمِ فَ وَلا تَقُدُ لُهُ لَ لِ مِ الْمَ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

فَمَا يُقَالِ لِفَا اللهِ ذَا بِكَامِ لَلْهِ ذَا بِكَامِ لَلَّهِ اللهِ ذَا بِكَامِ لَا اللهِ ذَا بِكَامِ لَا اللهِ الله

سيب من اليم أو سيلا من العرم

وقسم الدارسون للبردة أبياتها على النحو التالي (١):

وقوله:

<sup>(1)</sup> انظر شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح 321.

13 بيتا في الغزل وشكوى الغرام - 16 بيتا في التحذير من هوى النفس - 30 بيتا في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 17 بيتا في مولده صلى الله عليه وآله وسلم - 17 بيتا في معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم - 17 بيتا في شرف القرآن ومدحه - 13 بيتا في معراجه وإسرائه صلى الله عليه وآله وسلم - 23 بيتا في جهاده صلى الله عليه وآله وسلم - 12 بيتا في التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم - 9 أبيات في المناجاة وعرض الحاجات. يرى الدكتور زكي مبارك أن الإمام البوصيري استأنس في نظمها بميمية ابن الفارض الشهيرة معتمدا على تشابه مطلعيهما، يقول ابن الفارض في مطلع قصيدته (1):

هَـلْ نَـارُ لَيْلَـى بَـدتْ لَـيلاً بِـــذِي سَــلَمِ أَمْ بَــارِقٌ لَاحَ فِــي الــزَّوْرَاءِ فَــالعلم

#### جهود العلماء في خدمتها:

ملأت البردة الدنيا وشغلت الناس قال في كشف الظنون: ولما بلغت الصاحب بهاء الدين وزير الملك الظاهر، استنسخها ونذر أن لا يسمعها إلا حافيا واقفا مكشوف الرأس، وكان يتبرك بها هو وأهل بيته، ورأوا من بركاتها أمورا عظيمة في دينهم ودنياهم (2).

أنشأ البوصيري قصيدته على بحر البسيط، قال ابن مقلاش الوهراني: وإنما اختار المؤلف البسيط لهذه القصيدة لأنه اشرف بحور الشعر (3).

اعتنى العلماء بخدمة البردة عناية عظيمة بالشرح والتشطير والتضمين والتحميس والتسبيع والتعشير والإعراب والترجمة، وذهب بعض

<sup>(1)</sup> انظر المدائح النبوية 134.

<sup>(2)</sup> كشف الظنون 1 / 1331.

<sup>(3)</sup> شرح البردة البوصيرية الشرح المتوسط V المتوسط V المتوسط V المتوسط V المتوسط V مرزاق V المتوسط V

المشتغلين بها إلى وصف بعض أبياتها كعلاج لمرض معين أو عاهة أو جائحة. وأُلفت كتب في الرد على الطاعنين في بعض أبياتها.

يقول زكي مبارك: ونستطيع الجزم بأن الجماهير في مختلف الأقطار الإسلامية، لم تحفظ قصيدة مطولة كما حفظت البردة، فقد كانت ولا تزال من الأوراد: تقرأ في الصباح وتقرأ في المساء، وكنت أرى لها مجلسا يعقد في ضريح الحسين بعد صلاة الفجر من كل يوم جمعة، وكان بذلك المجلس رهبة تأخذ بمجامع القلوب، والذي يزور ساحة المولد بالقاهرة يرى المئات يرتلونها في هيبة وخشوع، وكثير من الناس كانوا يجمعون الأطفال لقراءتها في الجنازات، ومن كتبة الأحجية والتمائم من يعرف لكل بيت فائدة، فهذا البيت يشفي من الصرع، وذلك ينفع لحفظ المزارع والمنازل من التلف والحريق، وذلك يفيد في الجمع بين النافرين من الأحباب، إلى ما ابتدعوه لها من الفوائد الحسية والمعنوية (1).

طبعت قصيدة البردة مئات المرات: طبعت باستانبول سنة 1251هـ وبولاق سنة 1256هـ وكَلِكُتًا سنة 1825هـ وفي مَدْرَاس سنة 1845 وطبعة حجرية بالقاهرة سنة 1298..... إلخ من الطبعات (2).

وترجمت البردة (أن إلى اللغة الفارسية والتركية والإيطالية والإسبانية والألمانية وقام بترجمتها للغة الفرنسية سلفستر دي ساسي، كما ترجمها للفرنسية الدكتور احمد شريد (4)، وترجمها للشلحية - لهجة بربرية - الشيخ عبد الله بن يحيى الحامدي (5).

<sup>(1)</sup> المدائح النبوية زكى مبارك 143.

<sup>(2)</sup> تاريخ الأدب العربي بروكلمان القسم الثالث 5 / 6 86.

<sup>(3)</sup> ن - من - ص.

<sup>(4)</sup> طبيب جزائري مقيم بفرنسا.

<sup>(5)</sup> انظر سوس العالمة 188.

#### شروحها:

وأما شروحها فلا حصر لها، ونكاد نجزم أنها شرحت في حياة ناظمها، فأبو اسحاق الجعبري الشافعي ت 733ه ترك لنا شرحا ماتعا لها. وقد شرحها أئمة أعلام منهم: البدر الزركشي وعبد الرحمن بن خلدون وابن هشام النحوي وجلال المعلي وشهاب الدين القسطلاني وزكريا الأنصاري والسعد التفتازاني والملا علي القاري وخالد الأزهري والقلصادي والمرازقة وعبد الواحد ابن عاشر ومحمد الصالح الزواوي الرحموني ومحمد الطاهر بن عاشور الجد..... إلخ، ولها شروح بالفارسية والتركية.

وقد ذكر لها صاحب جامع الشروح والحواشي نحو 190 شرحا (١).

ومن أحسن شروحها شرح العلامة أبي الحسن علي القلصادي، وشرح العلامة أبي الحسن علي القلصادي، وشرح العلامة أبو عبد الله محمد بن مرزوق الحفيد التلمساني وسماه: إظهار صدق المودة في شرح البردة (2) وشرح العلامة محمد الطاهر بن عاشور الجد ت 1868 وسماه شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح (3).

#### معارضاتها:

عارض قصيدة البردة (4) أعلام أشهرهم الشيخ حازم القرطاجني (608 / 688) يقول في مطلع معارضته:

سُــ بْحَانَ مَــنْ سَــبَّحتْه الْأَلْــسنُ وَالْأُمَــم تَــسبِيحَ حَمْــدٍ بِمَــا أَوْلَــى مِــنَ الــنّعَم

<sup>(1)</sup> جامع الشروح والحواشي عبد الله الحبشي 1 / 453 وما بعدها وانظر بروكلمان 5 / 6 87 وقد ذكر لها 79 شرحا.

<sup>(2)</sup> طبع في جزءين بتحقيق الأستاذ محمد قلاق دار موفم للنشر الجزائر 2011. ولابن مرزوق الحفيد ثلاثة شروح عليها.

<sup>(3)</sup> طبع بدار الجنوب للنشر تونس 2008.

<sup>(4)</sup> قصيدة البردة ومعارضاتها محمد بوذينة 39.

وعارضها جمال الدين يحيى الصرصري ت 656هـ يقول في مطلع معارضته:

وممن عارضها: عائشة الباعونية والعلامة إبراهيم الرياحي ومحمود سامي البارودي واحمد المحلاوي ومحمد العربي الكبادي واحمد شوقي قائلا في مطلع معارضته:

ريامٌ عَلَى القاعِ بَانَ السبانِ وَالعَلَمِ عَلَى الْمُسهُرِ الحُرْمِ الحُرْمِ الحُرْمِ الحُرْمِ

#### تشطيرها:

وشطرها أعلام منهم: أمير شعراء تونس محمد الشاذلي خزنه دار (1)، والشيخ احمد بن شرقاوي المالكي الأزهري ت 1316ه والأديب المصري رمضان حلاوة والشيخ محمد فرغلي الأنصاري ت 1319ه والشيخ عبد الرحيم السيوطي المالكي الجرجاوي ت 1342هـ والشيخ أبو الهدى الصيادي....إلخ. وذكر لها بروكلمان 17 تشطيرا (2).

<sup>(1)</sup> وهو تشطير ماتع مفيد فيه مقدمات وأبحاث رائعة وسماه: نفحة الوردة على تشطير البردة طبع بالمطابع الموحدة تونس 1987.

<sup>(2)</sup> تاريخ الأدب العربي 5 /6 98.

#### تخميسها:

اعتنى العلماء اعتناء كبيرا بتخميس البردة وقد خمسها خلق كثير، وذكر زكي مبارك أن في دار الكتب المصرية مجموعة من تخاميسها بلغت تسعة وستين تخميسا (1)، وذكر لها صاحب جامع الشروح والحواشي 129 تخميسا (2) ومن أشهر تخاميسها تخميس العلامة أبو بكر بن حجة الحموي وعبد الرحيم بن عبد الرحمن السيوطي الجرجاوي واحمد بن محمد الوفائي ومحمد بن عبد الكريم المغيلي وعلي بن سالم الغزي وشمس الدين أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن المشهور بابن الصائغ ومحمد بن عبد القادر سكاكيني ومحمد بن محمد بن محمد بن فرج المنزلي.......إلخ.

وخمسها العلامة إبراهيم الجمل التونسي ت 1107هـ بخمسة تخاميس (3) وخمسها الشيخ عبد القادر الجبالي بثلاثة عشر تخميسا (4) ولها تخاميس بالتركية.

#### تسديسها:

لا نعلم للبردة سوى تسديسا واحدا ناظمه مجهول، يوجد بالمركز الوطني للمخطوطات ببغداد تحت رقم 33483.

#### تسبيعها:

قام بتسبيع قصيدة البردة أعلام ذكر بروكمان في تاريخه عشرة منهم، من أشهرهم عبد الله بن عمر البيضاوي ت 696هـ، والمؤكد أنه سبعها في حياة ناظمها، وسمى تسبيعه: تفريج الشدة، وهو تسبيع رائع مطبوع ومتداول.

كما سبعها الشيخ شهاب الدين احمد بن عبد الله المكي وقد التزم في أول

المدائح النبوية 146.

<sup>(2)</sup> جامع الشروح والحواشي 1 / 474 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> تراجم المؤلفين التونسيين 2 / 54.

<sup>(4)</sup> البردة ومعارضاتها 52.

كل تسبيع لبيت من أبيات البردة أن يذكر لفظ الجلالة، وأول تسبيعه:

عَلَسى فُراقِ فَريقٍ حَرلً فِي الحُرم

فَقُلْتُ لِمَا همي دمعي بمنسجم

عَلَــــى العَقـــيق عقـــيقاً غيـــرَ مُنـــسجم

أُمِن تَذَكُر جيرانٍ بِنِي سَلَمِ

وسبعها محمد المصري النيازي ت 1111هـ، والتزم أن يذكر في أول كل تسبيع لبيت من أبيات البردة أن يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم (1).

كما سبعها العلامة عبد الحميد قدس والشيخ عمر بن محمد بن عباس القفصى العنابي.

#### تثمينها:

لا يعلم للبردة تثمينا سوى تثمين الشيخ إبراهيم بن احمد الجمل الصفاقسي الكفيف ت 1107هـ والتزم في أول كل تثمين اسم الجلالة (2).

#### تتسيعها:

لا نعلم تتسيعا للبردة سوى تتسيع واحد ناظمه مجهول، ذكره بروكلمان وهو في مكتبة برلين رقم: 7821 (3).

#### تعشيرها:

لا نعلم تعشيرا لقصيدة البردة سوى هذا التعشير النادر، وسيأتي الكلام عنه.

<sup>(1)</sup> المدائح النبوية 147 - بروكلمان 97.

<sup>(2)</sup> تراجم المؤلفين التونسيين 2 / 54.

<sup>(3)</sup> بروكلمان 5 / 6 98.

#### مصنفات أخرى حول البردة:

بالرغم من كل ما سبق ذكره، وصف البعض بعض أبيات البردة بالشرك، وأن من قرأها أو سمعها أو رضي بما فيها فأقل ما يقال عنه انه مبتدع، وكأن أعلام الأمة الذين تلقوها بالقبول التام منذ قرون، كانوا مخطئين غافلين لم ينتبهوا لما فيها من شرك وكفر.

وقد ألف العلماء في الرد على مطاعنهم تآليف منها:

نحت حديد الباطل وبرده في أدلة الحق الذابّة عن صاحب البردة (1) للشيخ داود بن حسين البغدادي الخالدي النقشبندي ت 1299هـ. القول المبين في بيان علم مقام خاتم النبيين في الرد على من هاجم قصيدة البردة للشيخ عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري.

واتسع نطاق الاهتمام بالبردة فصنف في إعرابها كتاب: العمدة في إعراب البردة وصاحبه مجهول (2).

وقد سبق الكلام عن تصانيف في خواصها الطبية والنفسية وممن صنف ذلك: عبد السلام بن إدريس المراكشي وله: خواص البردة في برء الداء.

ولمحمد بن محمد بن عبد الواحد بن عبد الرحيم التمتمي رسالة في خواص الكواكب الدرية (3).

<sup>(1)</sup> طبع بدار الكتب العلمية بيروت لبنان 2004.

<sup>(2)</sup> طبع بتحقيق عبد الله احمد جابة دار اليمامة دمشق 1423هـ.

<sup>(3)</sup> بروكلمان 5 / 6 93.

#### نظرة على تعشير البردة

هذا تعشير فريد نادر لبردة الإمام البوصيري، بعد الاطلاع عليه وقراءته قراءة متأنية، بحثت عن نسخة ثانية له لاعتمادها في التحقيق، فعلمت أن بدار الكتب المصرية نسخة لتعشير البردة لم يعلم ناظمه (1) وحاولت اقتناء نسخة مصورة منه، إلا أني لم أتمكن من ذلك، وقد اخبرني الدكتور عمار أمين الددو (2) أن التعشير الموجود بدار الكتب المصرية التزم فيه الناظم الإتيان بلفظ الجلالة في كل بيت من أبيات التعشير، واعتمادا على هذه المعلومة تبين لي أن التعشير الموجود بدار الكتب المصرية مخالف للتعشير الذي نقدمه للقراء الكرام.

ثم علمت أن نسخة من تعشير البردة موجودة بالمكتبة الظاهرية تحت رقم 9038 لا يعلم ناظمه، أوله:

أُمِن تَذَكُّ رِ جيرانٍ بِنِي سَلَمِ أُمِن تَكُرُي مَن أَلَم مَن أَلَم مَن أَلَم مَن أَلَم مَن أَلَم مَن أَلَم

وقد وصف الدكتور عزة حسن نسخة تعشير المكتبة الظاهرية بأنها مصححة ومقابلة على نسخ أخرى، وقد كتبت الأشطار على ثلاثة أعمدة.....الخ (3).

واعتمادا على هذه المعلومات تبين لي أن تعشير البردة الموجود بالمكتبة الظاهرية مخالف تماما للتعشير الذي عثرت عليه، وبعد قراءة صفحات من تعشير البردة الموجود بالمكتبة الظاهرية تبين لي أنه تسبيع للبردة وليس تعشيرا لها والله اعلم. ثم واصلت البحث لعلي أعثر على نسخة لتعشير للبردة مطابقة للتعشير الذي

<sup>(1)</sup> لم اظفر بنسخة من هذا التعشير بالرغم من مراسلتي لدار الكتب المصرية.

<sup>(2)</sup> هو نائب رئيس قسم المخطوطات بمركز جمعة الماجد وذلك في مراسلة بتاريخ 10 / 11 / 2004.

<sup>(3)</sup> نسخة مصورة من هذا التعشير أمدنا بها مركز جمعة الماجد جزاه الله خيرا.

بحوزتي فلم اعثر على شيء من ذلك، والمؤكد أن هذا التعشير نادر.

وتعشير القصائد عمل قليل نادر، يقول زكي مبارك: وليس لتعشير البردة شواهد كثيرة، ولا نعرف غير نسخة ضمن مجموعة مخطوطة بدار الكتب المصرية، والناظم مجهول، وهذا النمط من توشية الشعر قليل (1).

ولقصيدة البردة شروح لا يعلم مؤلفوها، وتخميسات وتسبيعات لا يعلم ناظموها، وهذا التعشير لا يعلم ناظمه، سوى ما صرح به الناظم من أن اسمه عبيد القادر حيث قال في تعشيره هذا:

عـــسى يقـــولُ عبـــيد القــادر انتــبه أنـا الفقيــرُ الــذي فـــي أبحــر الــشبه

وبالرغم من هذا التصريح بذكر اسمه يبقى اسم الناظم مجهولا، لا سبيل لمعرفته فهل أخفى الناظم اسمه اجتنابا للشهرة وتقربا لله وحبا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم أن اسمه ضاع بضياع الأوراق الأخيرة من المخطوط؟ لا نملك جوابا لهذه المعضلة، إلا أننا نميل للتفسير الأول مستأنسين بما للبردة من شروح وتخميسات وتسبيعات لا يعلم أصحابها.

وأما اسم الناسخ وتاريخ النسخ فالمؤكد أنه ضاع بضياع آخر المخطوط، وكنت في البداية أعتقد أن الناسخ هو الجدُّ رحمه الله لأنه نسخ بعض المخطوطات النادرة، وبمقارنة خط التعشير بخط الجدِّ رحمه الله تأكدت أن الناسخ غير الجد.

وأما صاحب التعشير فالظاهر أنه من المغاربة - الغرب الإسلامي - والسبب في رأينا أن الناظم اعتمد في تعشيره لقصيدة البردة على الرواية المغربية لها، والتي زادت روايتها بتسعة أبيات عن رواية المشارقة لها، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في مبحث اعتناء العلماء بقصيدة البردة، إلا أن الناظم لم يعشر كل الأبيات الزائدة في الرواية المغربية للبردة، واكتفى بتعشير بعضها.

<sup>(1)</sup> المدائح النبوية 147.

إن تعشير قصيدة من القصائد عمل شاق يجهد الناظم، يتطلب مخزونا لغويا ضخما ونفسا طويلا، وقد التزم الناظم في تعشيره لقصيدة البردة بمنهج صعب وشاق، وهو تعشير كل بيت من أبيات البردة بتعشيرين اثنين، فكان من آثار هذا الالتزام الشَّاق تكرار الألفاظ والمعاني، والالتجاء لعيوب العروض والقوافي، فجاءت بعض التعشيرات ضعيفة.

فالناظم (المُعشر) أسير بيت التعشير، مقيد به وزنا وقافية ومعنى، وهذا مسلك صعب في فن التخميس والتسبيع، فما بالك بالتعشير ثم ما بالك بتعشيرين لبيت واحد، والمؤكد أن الناظم أراد بهذا الإبداع الذي لم يسبقه إليه سابق، التقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولله در أبي فراس القائل:

#### وللناس فيما يعشقون مذاهب

والظاهر أن تعشيرا واحدا للبيت الأول من البردة سقط من بداية المخطوط. أما نهاية المخطوط فالمؤكد أنه مبتور، فالناظم وصل في تعشيره إلى قول الإمام البوصيري:

# وَمَ نُ يَ بِعِ آجِ لَا مِ نُهُ بِعَاجِلِ فِي وَفِي سَلِمِ لَهُ الْغَ بِنُ فِي بَ مِنْ عَ وَفِي سَلِمِ لَهُ الْغَ بَنْ فِي بَ مِنْ عَ وَفِي سَلِمِ

وبقيت 16 بيتا الأخيرة من البردة، ولا نعلم هل انتهى الناظم عند تعشير البيت السابق ولم يكمل تعشير باقي أبيات البردة، أم أنه عشرها كلها وضاع تعشير الأبيات الأخيرة من البردة وهذا ما نميل إليه، والله اعلم.

#### وصف المخطوطة

اسم الناظم: مجهول.

اسم الناسخ: مجهول - تاريخ النسخ: مجهول.

الوان الحبر: اسود واحمر.

صفة الخط: مغربي.

المقياس: 20 / 15.5 سم.

عدد الأوراق: 143 ورقة - عدد الصفحات: 285 صفحة.

عدد الأسطر في كل صفحة: 10 اسطر.

متوسط عدد الكلمات في السطر الواحد 5 كلمات.

حالة المخطوطة: جيدة يوجد بتر في آخرها، توجد بعض التصويبات القليلة على هو امش الصفحات.

والحمد لله على أن هذا المخطوط أفلت من الضياع، وسلم من المحو والطمس والسقط وتآكل الأوراق، سوى ما كان من بتر في آخره.

### عملي في التحقيق

كتبت متن التعشير وفق قواعد الإملاء.

قمت بشكل المتن درءا لما قد يلتبس على القارئ من كلمات، وأستسمح القارئ الكريم إن أخطأت في ضبط بعض الكلمات وحركات الإعراب، ذلك أن بعض الكلمات تحتمل أكثر من وجه في إعرابها.

قمت بالتعليق على مواضع من التعشير كلما دعت الضرورة لذلك.

قدمت لمتن التعشير بمقدمتين:

الأولى: في الكلام عن البردة وجهود العلماء في خدمتها.

الثانية: في الكلام عن تعشير البردة الذي نقدمه للقراء الكرام.



## نماذج من صور المخطوط

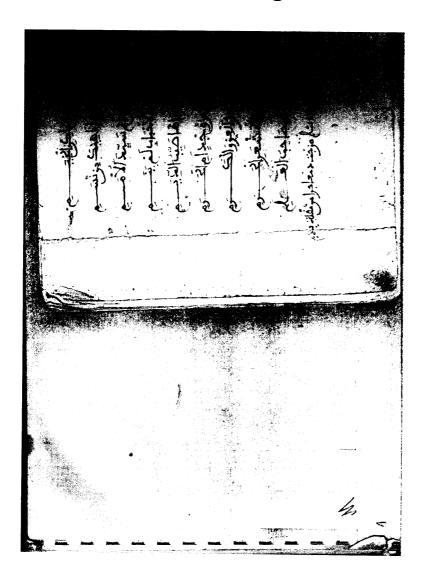

الصفحة الأولى من المخطوط



الصفحة الثانية من المخطوط

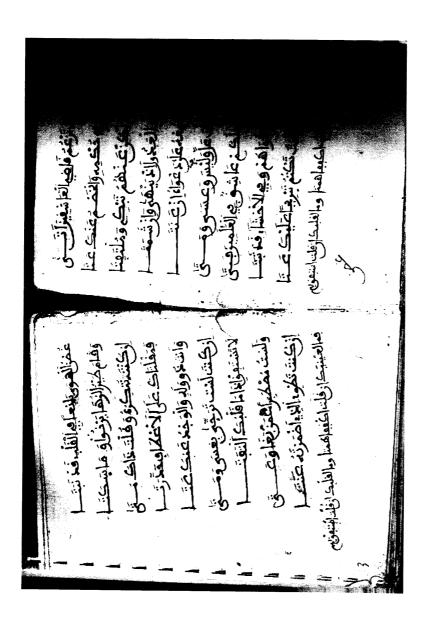

الصفحة الثالثة من المخطوط

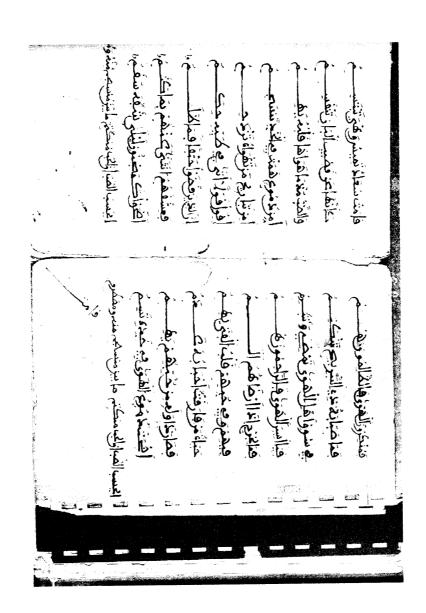

الصفحة الرابعة من المخطوط



الصفحة ما قبل الأخيرة من المخطوط



الصفحة الأخيرة من المخطوط

# الماريخ الماري

لتناظيم تجشفول

كنّابُ في تعشير برُدة البوصيّريُ ينشرُ لأوّل مرّة

> تحقىئە وتقديم لەسەن ئىرسىتىلجەنىيىت

# بِسُ وِٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرَّحِيمِ

### تعشيس البسردة

أَانْتَ ذُو سُلُوةٍ (١) عَنْ سَاكِنِ الْخِيَّمِ غَنْ الْفَاكُ رِيعُ السَّمَا نَاهِيكَ مِنْ نَسَمِ أَتَبُكِسِي وَاد النَّقَسَى أَمْ سَيِّدَ الأُمَسِمِ الْبَغْنُ فِي وَاد النَّقَسَى أَمْ سَيِّدَ الأُمَسِمِ الْجَفْنُ مِنْ فَوْقَةِ الأحْبَابِ لَمْ يَنَمِ الْجَفْنُ مِنْ فَوْقَةِ الأحْبَابِ لَمْ يَنَمِ الْجَفْنُ مِنْ فَوْقَةِ الأحْبَابِ لَمْ يَنَمِ الْجَفْنُ مِنْ فَوْقِةِ الأحْبَابِ لَمْ يَنَمِ الْجَفِي فِي وَيَارًا عَفَاهَا صَيِّبُ (١²) السِدِيَّمِ الْبَكِسِي فِي اللَّهُ مِنْ وَجُدِدٍ أَمِ الْحَرَمِ أَتِبَكِسِي طيسبةَ دَارَ العِسنِ وَالْكَسرِمِ أَمْ تَبْكِسِي وَاد مِنسَى (٤) وَالْمَشْعَرِ الْحَرَمِ أَمْ تَبْكِسِي يَيْتَا لَدَيْهِ مَساحِبُ الْعَلَمِ أَمْ تَبْكِسِي يَيْتَا لَدَيْهِ مَساحِبُ الْعَلَمِ أَمْ تَبْكِسِي يَيْتَا لَدَيْهِ مِسَاحِبُ الْعَلَمِ أَمْ تَبْكِسِي يَيْتَا لَدَيْهِ مِسَاحِبُ الْعَلَمِ الْمَاتِي بِينِيْتَا لَدَيْهِ مَسَاحِبُ الْعَلَمِ أَمْ تَبْكِسِي يَيْتَا لَدَيْهِ مِسَاحِبُ الْعَلَمِ مَا مَنْ تَذَكُّ وَ عِيرَانٍ بِينِي سَلَمِ الْمَاتِي الْعَلَمِ مَاتَلِ فِي مَنْ يَدَى مَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِي الْمِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمُعْمِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمِي الْمِي الْمَاتِي الْمِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمِي الْمَاتِي الْمِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمِي الْمَاتِي ا

مَــزَجْتَ دَمْعًــا جَــرَى مِــنْ مُقْلَــةٍ بِــدَمِ

<sup>(1)</sup> السلوة: كل ما يسلى الإنسان. المعجم الوسيط 472.

<sup>(2)</sup> الصَّيب: السحاب ذو المطر أو السحابة الممطرة. ن - 553.

<sup>(3)</sup> سمي وادي منى لكثرة ما يُمنى فيه، أي ما يراق فيه من الدماء.

<sup>(4)</sup> هذه بداية التعشير، يلاحظ القارئ تعشيرا واحدا للبيت الأول من قصيدة البردة للبوصيري، والمؤكد أن التعشير الأول للبيت الأول من البردة قد ضاع، وقد ذكرنا في المقدمة أن الناظم التزم بتعشيرين لكل بيت من أبيات البردة.

هَل أنْت مُتجعٌ مِنْ جُورِ ظَالِمَةٍ تَقْضِي جُفُونَ الجفَا في زَيِّ لائِمَةٍ تَقْضِي جُفُونَ الجفَا في زَيِّ لائِمَةٍ أَمِ السَّبَابُ (1) نَاتُ دَارًا كَصَورِمَةٍ رِيصحُ السَّبَا حَدَّثَتْ نَا غَيْر رَكَاتِمَةٍ رِيصحُ السَّبَا حَدَّثَتْ نَا غَيْر رَكَاتِمَةٍ أَنْ بَاءُ مَنْ قَدْ تَولَّتْ غَير بَاسِمَةٍ أَنْ بَاءُ مَنْ قَدْ تَولَّتْ غَير بَاسِمةٍ أَنْ بَاءُ مَنْ قَدْ تَولَّتْ غَير بَاسِمةٍ أَنْ بَاءُ مَنْ قَدْ تَولَّتْ غَير بَاسِمةٍ أَنْ لَيْد فَي رَبْعًا لَائِمَةً لِائْمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائْمَةً لَائْمَةً لَائْمَةً لَائْمَةً لَائْمَةً لَائْمَةً لَائْمَةً لَائْمَةً لَائْمُةً لَائْمَةً لَائْمُةً لَائِمَةً لَائْمُةً لَائْمُةً لَائِمَةً لَائْمُةً لَائِمَةً لَائِمُةً لَائِمَةً لَيْعِيمً لَائِمَةً لَيْتُمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائْمُ لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمُةً لَائِمُةً لَائِمَةً لَائِمِي لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمِةً لَائِمِةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمَةً لَائِمِةً لَائِمَةً لَائِمُةً لَائِمُوالِمَائِمَةً لَائِمُةً لَائِمَةً لَائِمُةً لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَ

<sup>(\*)</sup> هكذا في الأصل وكتب الناسخ في الهامش: سلمي.

<sup>(1)</sup> الرَّباب: آلة موسيقية قديمة، ومن معانيها: السحاب الأبيض الرقيق، واسم علم للأنثى وهو المراد هنا. المعجم الوسيط: 345.

<sup>(2)</sup> الرَّبع: تطلق على الحي والمنزل وما حوله. المعجم الوسيط 348.

أمْ تَبْكِكِ أَطْلِلالَ هِنْدٍ عَنْكَ نَائِكَةٍ أَمْ أَعْرَضَ تَ نَاشِ زًا إِعْ رَاضَ لَائِمَ إِ أَمْ فَاحَ نَصْرُ شَادًى مِنْهَا بِنَاسِمَةٍ أَمْ هَـبَّتِ السرِّيحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ وَأُوْمَ ضَ السَبَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَمِ

إِنْ كُنْتَ تَـزْعُمُ قَاضِـي العَاشِـقِينَ أَتَـى وَجَارَ في حُكْمِهِ والخَصْمُ عَنْكَ عَتَا إِنْ لِـم تَكُـنْ عَـنْهُمْ تَبْكِـي ومُلتَفِـتَا ولا تُطِعْهِ عَلَى دَعْهِ وَاهُ إِنْ عَنَهِ اللَّهِ إِنْ قُلْتَ عَلَّ وَلَـيْسَ وَعَـسَى وَمَتَـى مَا مِثْلُكُمْ عَاشِقٌ في العَالَمِينَ فَتَى تُخْفِي هَواهُمْ وَفي الأَحْشَاءِ قَدْ ثَبَتَا إِنْ كُنْتَ تَكْتُمُ تَبْرِيحًا عَلَيْكَ عَتَا فَمَا لِعَيْنَا يُكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَا تَا وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِ

> غُصْنُ الهورى يَانِعًا في القَلْبِ قَدْ نَبَتَا وَقَامَ طَيْدُ النَّهُا يَرْنُو وَمَا سَكَتَا

<sup>(1)</sup> العَذُول: اللائم المعاتب.

إِنْ كُــــنْتَ تُنْكِــــرُهُ وَقُلْـــتَ ذَاكَ مَتَـــــى فَمُقْلَ ــتَاكَ عَلَـــى الأَعْطَــافِ (١) حَــدرَتَا وَأَنْسَتَ ذُو وَلَسِهِ والسَوَجْدُ عَسَنْكَ عَسَتَا إِنْ كُلنْتَ لَلسْتَ تُرْجَلِي بِعَلْسَى وَمَتَلِي لا تَـــشتَفِقْ إذا مَــا قَلْـبُكَ التَفَــتا وَلَـــشْتَ مُــصْطَبِرًا عَمَّــنْ بَغَـــى وَعَـــتَا إِنْ كُلْنَتَ تَطْلُوي النَّلْذِي أَضْلَمُوْتَهُ عَنَسْتَا فَمَا لِعَيْنَا يُكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَا الْعُمْا هَمَا

وَمَسا لِقَلْسِبِكَ إِنْ قُلْسِتَ اسْسِتَفِقْ يَهِسِمِ

فَمُنْكِــــــرُونَ الهَــــوَى فَالظَّالِمُــــونَ هُــــمُ فَمَــا صَــبابَةُ ذِي التَّبـرِيحِ تَنْكَــتِمُ في سُوقِ أَهْلِ الهَوَى تَمْضِي وَتَتَبَرُّمُ فَسيَا أُسِسيرَ الْهَسوَى فَالسرَّاحِمُونَ هُسمُ فَمَا لِجُرِحِ إِذَا أَرْضَاهُم أَلَسِمُ (2) فِسيهِمْ وَفِسي حُسَبِّهِمْ قَلْبُ الفَتَسِي يَهِمُ حَـــيَاةُ مَـــنْ فَارَقَـــتْ أَحْـــبَابُهُ عَـــدُمُ

(1) الأعطاف: جمع عطف وهو من رأس الإنسان إلى وركه. المعجم الوسيط: 638.

<sup>(2)</sup> هذا عجز بيت من قصيدة للمتنبي مطلعها: واحرَّ قلباه ممن قلبه شبم. وهي مشهورة، والبيت

إن كـــان ســـرَّكم مـــا قـــال حاســـدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم

فَ صَارَ ذَا وَلَ بِ مِ نَ حُ بِهِم يَهِ مُ مُ أَضْ حَنْ بَهِم يَهِ مُ أَضْ حَتْ ذُمُ وعُ الهَ وَى في خَدِّهِ تَسِمُ أَنَّ الحُرِّبُ أَنَّ الحُرِّبُ مُنْكُ تِمُ

مَا يَابُنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضَطَرِمٍ

مَا يَابُنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُصَطَرِم

شَرِبْتَ كَأْسَ الهَوى بالنَّهْلِ والعِلَلِ وَوَجِئْتَ مُعْتَذِرًا بَئِسْتَ مِنْ رَجُلِ وَجِئْتَ مُعْتَذِرًا بَئِسْتَ مِنْ رَجُلِ هَذَا وَدَمْعُكَ يَحْكِي وَابِلَ الهَطَلِ مَا بَالُ جِسْمِكَ لا يَبْرَأُ مِنَ العِلَلِ مَا بَالُ جِسْمِكَ لا يَبْرَأُ مِنَ العِلَلِ

<sup>(1)</sup> تَمِيس: تتبختر وتتمايل.

<sup>(2)</sup> هو قيس بن الملوح.

فَكَ يُفَ يَبْرَأُ مُصَابُ اللَّحْ ظِ مِنْ كَلَ لِ أَلَ سُتَ يَا مُعْرَضًا عَنِّي بِمُمْتَ ثِلِ أَضْحَيْتَ مِنْ فُرْقَةِ الأَحْبَابِ ذَا عِلَ لِ أَضْحَيْتَ مِنْ فُرْقَةِ الأَحْبَابِ ذَا عِلَ لِ كَانَّ مَنْ قَالَ فِيكَ القَوْلَ لَمْ يَقُلِ وَقَرْحُ الدَّمْعِ في الخَدَّيْنِ وَالْمُقَلِ لَوْلَا الهَوَى لَمْ تُرِقُ دَمْعًا عَلَى طَلَ لِ وَلَا أَرِقُ صَتَ لِذِكْ رِ الْبَانِ وَالْعَلَى

مَا أَنْتَ عَنْ حُبِهِمْ يَوْمًا بِمُنْتَقِلِ
وَلَسْتَ لِمَا لَحَا أَنَّ اللاحِي بِمُمْتَ ثِلِ
يَا زَاعِمًا أَنَّ هُ عَمَّا هَوَاهُ سَلِ
يَا كَاتِمًا حُبَّ ذِي بَغْيٍ وَذِي خَطَلِ
النَّبُكِي مَنْ قَدْ جَفَا خِلًا وَلَمْ يَمِلِ
أَنْبُكِي مَنْ قَدْ جَفَا خِلًا وَلَمْ يَمِلِ
فَقِفَ فِي مِنْ خُبِ مَنْ تَهْوَاهُ كَالْمَثُلِ
فَقِفْ بِرَسْمٍ (3) عَفَاهُ صَيِّبُ الهَطَلِ
فَقِفْ بِرَسْمٍ (6) عَفَاهُ صَيِّبُ الهَطَلِ
وَأَنْسَتَ ذُو وَلَسِهٍ مِسَنْ عَلَىلِ
فَالْحَالُ يُظْهِرُ مَا تُخْفِيهِ مِنْ عِلَىلِ
فَالْحَالُ يُظْهِرُ مَا تُخْفِيهِ مِنْ عِلَىلٍ
وَلَا أَرِقْ حَنْ الْعَلَىلِ
وَلَا أَرِقْ حَنْ الْعَلَىلِ

<sup>(1)</sup> لحا: لَامَ واللاحي: اللائِمُ العاذل.

<sup>(2)</sup> الخطل: الكلام الفاسد والمضطرب.

<sup>(3)</sup> الرَّسم: الأثر الباقي من المنازل والديار.

إِنْ كَانَتُ أَعْلَامُ مَنْ تَهْوَاهُ مِنْكَ بَدَتْ عَنْ وَجْنَتَ يُكَ (أُ وَعَنْ أَعْطَافِكَ انْحَدَرَتْ عَنْ وَجْنَتَ يُكَ (أُ وَعَنْ أَعْطَافِكَ انْحَدَرَتْ وَنَا وَجَنَتَ يُكَ (أُ وَعَنْ أَعْطَافِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

بِ عِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ والسَّقَمِ

إِنَّ العَوَاذِلَ في عَذْلِ الفَتَى اجْسَهَدَتْ وَالحُبُ عَارَضَ أَخْبَارًا لَهَا اسْتَنَدَتْ وَالحُبُ عَارَضَ أَخْبَارًا لَهَا اسْتَنَدَتْ إِنْ كَانَتْ أَخْبَارُهُمْ بِالسِمِّدْقِ قَدْ وَرَدَتْ نَارُ الْمُحِبِينَ في الأَحْشَاءِ قَدِ اتَّقَدَتْ وَالعَيْنُ تَهْمِي دَمًا عَنْهُمْ فَمَا جَمَدَتْ وَالعَيْنُ تَهْمِي وَمَا عَنْهُمْ فَمَا جَمَدَتْ وَالعَدَتْ وَالعَدْنُ وَيَعْمَدَتْ وَالمَدَتْ وَبَدَتْ وَعَبْرَةُ السَقَّوْقِ مِنْ أَجْفَانِكَ انْحَدَرَتْ وَعَبْرَدُ الْمُحَدَرُتْ وَعَبْرَدُ الْمُحَدَرَتْ وَعَبْرَدُ الْمُحَدَرِتُ الْمُخَدِرِتُ وَعَبْرَوْ فَي مِنْ أَجْفَانِكَ انْحَدَرَتْ

<sup>(1)</sup> وجنتيك: تثنية وجنة وهي: ما ارتفع ونتأ من لحم الخدين.

# وَصَـبْوَةُ الـوَجْدِ (1) سَاقَتْكُمْ لِمَا عَهِـدَتْ فَكَـيْفَ تُنْكِـرُ حُـبًا بَعْـدَمَا شَـهِدَتْ فَكَـيْفَ تُنْكِـرُ حُـبًا بَعْـدَمَا شَـهِدَتْ بِـهِ عَلَـيْكَ عُـدُولُ الدَّمْـعِ والـسَّقَمِ

إِنَّ الحَبِيبَ نَاى وأَبْعَدَ الوَطَانَ الوَمِنْهُ بَانَ الحَفَا والْجِسْمُ عَنْهُ فَنَى وَمِنْهُ بَانَ الجَفَا والْجِسْمُ عَنْهُ فَنَى لَوْلا الجَوَى في الحشَا مَا هِمْتَ مُفْتَتنَا السَصَّبُرُ عَنْهُمْ وَفِيمَا عَوْدُوهُ فَنَى السَصَّبُرُ عَنْهُمْ وَفِيمَا عَسَوَّدُوهُ فَنَى السَصَّبُرُ عَنْهُمْ وَفِيمَا عَسَوَّدُوهُ فَنَى مِصَنْ بَعْدِ مَا قلَّدُوكَ الهَمَ وَالحَزَنَا لَوْسَنَا (2) مَنْ بَعْدِ مَا قلَّدُوكَ الهَمَ وَالحَزَنَا العَيْنُ شَا الفِتَ نَا العَيْنُ شَا الفِتَ نَا العَيْنُ شَا الفِتَ نَا وَرَافَعَتْ خَصَمْهَا وَأَظْهَرَتْ مِحَنَا الْفِتَ نَا وَرَافَعَتْ خَصَمْهَا وَأَظْهَرَتْ مِحَنَا الْفِتَ نَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

ذِكْرَى الخِيامِ وَذِكْرَى سَاكِنِي الخِيمِ

قَلْبُ الخَلِيِّ إِذَا ذَاقَ الهِ وَى افْتَتَ نَا يَرِسِتُ فَسِي كُرْبَةٍ وَشِدَّةٍ وَعَنَى فَيَ لَيْ يَرْبَةٍ وَشِدَّةٍ وَعَنَى يَرِسِتُ فَي كُرْبَةٍ وَشِدَّةٍ وَعَنَى لَكُوْ كُنْتَ مُصْطَبِرًا لَهُ تَشْرُكِ الوسَنَا أَضْحَيْتَ مِنْ فَرْقَةِ الأَحْبَابِ مُفْتَتَنَا أَضْحَيْتَ مِنْ فَرْقَةِ الأَحْبَابِ مُفْتَتَنَا

(1) الوجد:الحب والاشتياق.

<sup>(2)</sup> الوسن: وسن يوسن وسنا أخذ في النعاس.

وَلَـــمْ تَـــزَلْ ذَا هَـــوًى وَمِحْــنَةٍ وَعَنَـــي إِنْ كُلْتُ تُخْفِى هَلْوَاهُمْ لَمَّا عَلَاناً اللهُ اللهُ عَلَاناً اللهُ اللهُ عَلَانًا اللهُ الله مِنْ رَوْضَةِ المصطفَى وَمَنْ بهَا سَكَنَا مَا ذَاقَ جَفْ نُكَ لا نَوْمًا وَلا وَسَانَا لَــوْلا هَــوَاهُمْ لَمَـا أَصَـبْتَ عَنَــي وَلَا أَعَارَتْكَ لَكِ لَكِ فَي عَكْبَرَةٍ وَضَلَّى

ذِكْرَى الخِيام وَذِكْرَى سَاكِني الخِيمِ

ما كُنْتُ أَشْعُرُ أَنَّ السوَجْدَ يُقْلِقُنِي نَعَهُ سَمِعْتُ حَمَامَ الأَيْكِ (١) شَوَقني إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ مَا حَالِسِي وَمَا أَقْلَقَنِي فَأنْ تَعْلَكُمُ أَنَّ الصَّوَجْدَ أَقْلَقَنِكِي ونَارُ فَرْطِ الهورَى فِيهِمْ تُحْرِقُنِي \* ) يَال سَائِلا عَانُ خَايَالٍ أَطْرَقَنِي يَ لِــسَانُ حَالِــي بمَـا أُخْفِـيهِ أَنْطَقَنِـي بحُــــبهم وَدَوَام الْهَجْــر أَوْبَقَنِـــي لَقَدْ تُدوَى بَاطِنَ الأحْدِشَا وَمَزَّقَنِدى نَعَهُ سَرَى طَهُفُ مَهِنُ أَهْهُوَى فَأَرَّقَهِ

وَالْحُسِبُ يَعْسِتَرضُ اللَّسِنَّاتِ بِالأَلْمِ

<sup>(\*)</sup> كتب في الهامش إن كنت تخفى هوى الأحباب ما علنا.

<sup>(1)</sup> الأيك: الشجر الكثير الملتف.

<sup>(\*)</sup> كتب في الهامش: وفرط نار الهوى في القلب حرَّقني.

البينُ لَمَّا نَاوا وَالوَجُدُ أَوْبَقَنِي وَقَدُ أَوْبَقَنِي وَقَدُ أَوْبَقَنِي وَقَدَ أَعَانِي عَلَى ضَعْفِي وَأَمْحَقَنِي يَا مَنْ وَشَى بَيْنَ أَحْبَابِي وَفَرَّقَنِي كَمَامُ وَادِ النَّقَدي يَرْنُوا فَدَشَوَّقَنِي حَمَامُ وَادِ النَّقَدي يَرْنُوا فَدَشَوَّقَنِي إِلَى لِقَا مَنْ رَمَى قَلْبِي وَحَرَّقَنِي إِلَى لِقَا مَنْ رَمَى قَلْبِي وَحَرَّقَنِي إِلَى لِقَا مَنْ رَمَى قَلْبِي وَحَرَّقَنِي إِلَى سَلْتَ عَنْ طَيْفِهِم سَرى فَمَزَّقنِي إِنْ سَلْتَ عَنْ طَيْفِهِم سَرى فَمَزَّقنِي الْنَافِ شَوقَنِي الْحَمَامِ بِوَادِي البَافِ شَوقَنِي بِيهِ ذَكَوْتُ الْكَمَامِ بِوَادِي البَافِ شَوقَنِي بِيهِ ذَكَوْتُ اللَّذِي قَدْ كَانَ فَارَقَنِي بِيهِ ذَكَوْتُ اللَّذِي قَدْ كَانَ فَارَقَنِي بِيهِ فَكَوْتُ الْكَافِ الْكَافِ الْكَافِ الْكَافِي الْمَافِي وَالْكُولُونِ الْمَافِي وَالْمَافِي وَالْمَافِي وَالْمَافِي الْمَافِي وَالْمَافِي وَلَالْمَافِي وَالْمَافِي وَالْمِنْ وَالْمَافِي وَالْمِنْ وَالْمَافِي وَالْمَافِي وَالْمَافِي وَالْمِنْ وَالْمَافِي وَالْم

عَلقَتْ مَنذُ الصِّبَا حَسَنًا مُخَدَّرَةً تَمِسِسُ فَي خِدْرِهَا (3) تَمِسِسِي مُبَخْتَرَةً تَمِسِسِي مُبَخْتَرَةً أَضْحَتْ مَحَاسِنُهَا لِلصَّبِ مُوسَرَةً فَلَ نَ تَرَى لأَسِيرِ الْحُبِّ مَقْدِرَةً فَلَ نُ تَرَى لأَسِيرِ الْحُبِّ مَقْدِرَةً لا رُجُوو وَتَذْكِرَةً الله فَي حَالِي مُخْبِرَةً أَجْفَانُ عَيْنِي عَلَى حَالِي مُخْبِرَةً المَّفَانُ عَيْنِي عَلَى حَالِي مُخْبِرَةً شَالَتْ دُمُوعُ الهوى في بالخَدِ مُهْرَقَةً شِيبَتْ بِنَارِ الهوى في القَلْبِ مُسعرَةً شِيبَتْ بِنَارِ الهوى في القَلْبِ مُسعرَةً

<sup>(1)</sup> سَجَعَتِ الحمامة إذا رددت صوتها على طريقة واحدة. المعجم الوسيط 443.

<sup>(2)</sup> ذات الخال: هي المرأة التي لها شامة في بدنها كوجهها أو يديها، وهي من أمارات الجمال.

<sup>(3)</sup> الخدر: غرفة أو ستر للمرأة في جانب من الدار.

### مَا لِلعَواذلِ لَم تُنْصِفْكَ مُنْكِرَةً يَا لَائِمِي فِي الْهَوَى العُذرِيِّ مَعْذِرَةً مِنِي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ

نُفُوسُ أَهْ لِ الهورَى بَاتَتُ مُحَيَّرَةً مُسَدْ بَانَ مِيرَانُهُمْ حَزَنًا وتَفْكِرَةً مُسَدُ بَانَ جِيرَانُهُمْ حَزَنًا وتَفْكِرَةً فَسُلُ لِلَّذِي قَدْ لَحَا (1) مَا دَلَّ تَبْصِرَةً فَسُلُ لِلَّذِي قَدْ لَحَا (1) مَا دَلَّ تَبْصِرَةً فَمَا السَّقَطَعْتَ لِيوْمِ البَيْنِ مَقْدِرَةً وَلا وَجَدْتَ لِقَطْعِ السَّقُوقِ تَبْسِصِرَةً وَلا وَجَدْتَ لِقَطْعِ السَّقُوقِ تَبْسِصِرَةً نَادَيْتَ يَا مَنْ لَحَا وَسَاقَ تَذْكِرَةً مَا العَدْذُلُ لِلْعَاشِقِ المَهْجُورِ تَذْكِرَةً مَا العَدْدُلُ لِلْعَاشِقِ المَهْجُورِ تَذْكِرَةً سِرَةً سِوى هَواهُ وَلَيْسَ السَّمَّدُ تَبْسِصِرَةً فَلَ العَدْلُ مَعْفِر تَنْ لَحَا فَا العَدْلُ مَعْفِر تَلْ مَعْفِر رَةً يَسَالُ إِلَهَ فَي الْهَوَى العُدْرِيِّ مَعْذِرَةً

### مِنِي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تلُمِ

قَدْ سَارَقَتْنِي فَتَاةُ الخدْرِ بِالنَّظَرِ النَّظَرِ فَاكَنِي فَتَاةُ الخدْرِ بِالنَّظَرِ فَوَرَا عَلَى كَدَرِ فَزَادَنِي اللَّحْظُ (2) أَكُددَارًا عَلَى كَدرِ يَا ذَائِقًا فُرْقَةَ الأَحْبَابِ فَاعْتَبِرِ إِنَّ العَدُولَ ظَلُومٍ غَيْد رُ مُعْتَبِرِ

<sup>(1)</sup> لحا: لحا فلانًا اي لامه وعاتبه، كتب في الهامش رام بدل لحا.

<sup>(2)</sup> اللحظ: النظر بمؤخر العين مما يلى الأذن.

وقَلْــــبُهُ مِـــــنْ هَـــــوَاهُمْ غَيْـــــرُ مُنْجَبـــــر وَالحَالُ أَفْصَحُ (أ) مَنْ يَأْتِسِكَ بِالْخَبَرِ لاحَــبَّذَا عَاذِلِــى فــى طَلْعَـةِ القَمَـر لاحَــبَّذَا عَاذِلِـي فـي صـبْيَةِ البَـشَرِ إِنْ كُنْتَ تُسبُدِي الَّــذِي أُخْفِــيهِ مِــنْ خَبَــر عَــــدَتْكَ حَــالِي لَا سِرِّي بِمُـــشْتَتِر

عَـــن الوُشَــاةِ وَلَا دَائِي بِمُنْحَــسِمِ

مَـضَى زَمَانِــى ومَــا أَقْلَعْــتُ عَــنْ سَــفَر في حُبِّ غَانِيةٍ زَادَتْ عَلَى ضَرِر يا مَنْ أتَى عَن (2) سَابق القَدر أرَى هَـــوَايَ كَبَحْــر هَائِــل زَخِــر ولَــشتُ عَــنْ رَبْعِهــمْ يَــوْمًا بمُــصْطَبر إِنْ قُلْتَ حَالُكَ هَلْ (3) يَخْفَى عَلَى بَشُر كُلُّ فَتَّى عَنْ هَوَاهُ غَير مُعْتَبر ولَــوْ أَتَـاهُ عَــذُولُ الــصِّدْقِ بِالْخَبَـرِ أَتَنْ زعُ يا عَذُولِ ي شِيمَةَ البَشرِ عَـــدَتْكَ حَــالِيَ لَا سِرِّي بِمُــشتَتِر

عَـــن الوُشَــاةِ وَلَا دَاِئِي بِمُنْحَــسِمِ

<sup>(1)</sup> كتب في الهامش: أصدق.

<sup>(2)</sup> كتب في الهامش: يا من اتى منكرا سابق القدر.

<sup>(3)</sup> كتب في الهامش: لا بدل هل.

الحبُّ لَسِيْسَ عِسَّابُ الْمَسِرْءِ يَدْفَعُهُ وَلَسِيْسَ عَمَّا قَسِضَاهُ اللهُ يَمْسَنَعُهُ وَلَسِيْسَ عَمَّا كُسِنْكَ عُنِّسِي وَعَمَّا كُسِنْكَ تَسِصْنَعُهُ إِلَّسِيْكَ عُنِّسِي وَعَمَّا كُسِنْكَ تَسِصْنَعُهُ يَا لاَئِمِسِي لا تَلُمْ مِا العَدْلُ (¹) أَسْمَعُهُ مَسِنْ ذَا الَّنِي صَدَّ عَسِنْ غَسِيِ فاتْسَبَعُهُ مَسِنْ فَتَسى ذَا تُقَسى والْحُبُّ يَسِصْرَعُهُ لَكُمْ مِنْ فَتَسى ذَا تُقَسى والْحُبُّ يَسِصْرَعُهُ العَسَدُلُ يَسِنْفَعُ مَسِنْ فَسَى والْحُبُّ يَسِصْرَعُهُ العَسَدُلُ يَسِنْفَعُ مَسِنْ فَسَى والْحُسِبُ يَسِمْعُهُ وَلَسَنْ أَسْمَعُهُ وَلَسَنَّ أَسْمَعُهُ فَكَ يَفْ مَسِنْ قَسِنْ وَسِنْ فَسِنْ أَسْمَعُهُ فَكَ يَفْ مَسِنْ قَسِنْ وَسَنْ يَسِنْ أَسْمَعُهُ فَكَ يَفْ مَسِنْ قَسِنْ قَسِنْ فَسَنْ أَسْمَعُهُ فَكَ يَفْ مَسَنْ قَسِنْ قَسِنْ فَسِنْ قَسِنْ فَسَنْ أَسْمَعُهُ اللهُ عَمْدَ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

### إِنَّ الْمُحِبَّ عَنِ العُنَّالِ فِي صَمَّم

الْحُبُ مِنْ شيمَتِي مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ رَعُهُ فَكُ لِ جَارِحَ فِي الإنْ سَانِ تَتْ بَعُهُ أَكُ لَ جَارِحَ فِي الإنْ سَانِ تَتْ بَعُهُ أَتَيْتَنِ عِي نَاصِحًا كَ يُمَا أَقْ رَعُهُ جِلْ بِاَبُ صَبْرِي بَلَى مَنْ ذَا يُرَقِّعُهُ جِلْ بِابُ صَبْرِي بَلَى مَنْ ذَا يُروقِعُهُ فَكَ يَعْفُ تَعْ فِي بَلَى مَنْ ذَا يُروقِعُهُ فَكَ يَعْفُ تَعْ فِي بَلَى مَنْ ذَا يُروقِعُهُ فَكَ يَعْفَ لَعْ فَي بَعْلُ الوصلِ تَقْطَعُ هُ مَا أَنْ اللّهَ وَاللّهُ وَحَيْدُ اللّهَ وَلِ الْفَعْفِ اللّهَ وَاللّهُ وَعَيْدُ اللّهُ وَيَتْبَعُهُ فَي عَيْدِ مَنْ قَدْ غَدَا لِلّهُ و يَتْبَعُهُ فَي عَيْد مَنْ قَدْ غَدَا لِلّهُ و يَتْبَعُهُ فَي عَيْد مَنْ قَدْ غَدَا لِلّهُ و يَتْبَعُهُ فَي عَيْد مَنْ قَدْ غَدَا لِلّهُ و يَتْبَعُهُ فَي اللّهِ و يَتْبَعُهُ فَي اللّهِ و يَتْبَعُهُ فَي اللّهَ و يَتْبَعُهُ اللّهُ و يَتْبَعُهُ اللّهُ و يَتْبَعُهُ فَي اللّهُ و يَتْبَعُهُ اللّهُ و يَتْبَعُهُ اللّهُ و يَتْبَعُهُ و يَتْبَعُهُ و يَتْبَعُهُ اللّهُ و يَتْبَعُهُ و يَتْبَعُهُ و يَتْبَعُهُ و يَتْبَعُهُ و يَتُعْمِ و يَتْبَعُهُ و يَشْرِي اللّهُ و يَعْمَدُ و يَتْبَعُهُ و يَتْبَعُهُ و يَتْبَعُهُ و يَتْبَعُهُ و يَتْبَعُهُ و يَتَعْمَ و يَتْبَعُهُ و يَتْبَعُهُ و يَتُنْ اللّهُ و يَتْبَعُهُ و يَقْدِي وَالْمُ اللّهُ و يَسْرِي يَلْمَا اللّهُ و يَقْعُمُ اللّهُ و يَتُعْمِي وَاللّهُ و يَتْبَعِهُ و يَعْمَدُ و يَتَعْمَعُهُ و يَعْمَلُ و يَعْمَعُهُ و يَعْمَدُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمِلُ و يَعْمَلُ و يَعْمَا اللّهُ و يَعْمَلُ و يُعْمَلُ و يَعْمِلُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يُعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُونُ و يَعْمَلُونُ و يَعْمَلُ و يَعْمَا و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمُونُ و يَعْمُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمَلُ و يَعْمِلُ و يَعْمِلُ و يَعْمُ و يَعْمِلُ و يَعْمُ و يَعْمِلُ و يَعْمُوا و يَعْمُلُوا و يَعْمُونُ و يَعْمُلُ و يُعْمُونُ و يَعْمُ و يَعْمُ و يَعْمُونُ و يَعْمُولُ و يَعْمُونُ و يَعْمُونُ و يُعْمُلُوا

<sup>(1)</sup> العذل: اللوم والعتاب.

<sup>(2)</sup> القرح: ج قروح: الجروح والبثور. المعجم الوسيط 758.

وَكَنِفَ يَصْحُو وَسَهُمُ اللَّحْظِ يَلْسَعُهُ مَحَّضْتَنِي النُّصْحَ لَكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ إِنَّ الْمُحِسَبَّ عَسِنِ العُسَدَّالِ فِي صَسمَمِ

علاقَةُ الْحُبِ سَاقَنْنِي إِلَى السزَّلِ مُسنَدُ سَارَقَنْنِي فَستَاةُ الْحَسِي بِالْمُقَلِ مُسنَةُ السَّرُأُسِ مَا لاحَظْتُ وَا وَجَلِ (1) وشيبَةُ السرَّأْسِ مَا لاحَظْتُ وَا وَجَلِ (1) قَسْدُ خَرَّنِي مُسنْ نَصْأَتُ سَيِءَ العَمَلِ ومَا خَشيتُ غَدًا مِنْ مَوْقِفِ الخَجَلِ ومَا خَشيتُ غَدًا مِنْ مَوْقِفِ الخَجَلِ ولَستُ عَنْ غَفْلَتِي يَوْمًا بِمُنْتَقِلِ ولَستَ عَنْ غَفْلَتِي يَوْمًا بِمُنْتَقِلِ لا يَقْلَعُ السَّيْبُ ذَا لَهْ وٍ وذَا غَسزَلِ لا يَقْلَعُ السَّيْبُ ذَا لَهْ وٍ وذَا غَسزَلِ ولَساعَةَ الأَجَلِ ولَي مَنْ مَنْ وَلِي عَلَي السَّرَانِي قَلِيلَ السَرَّادِ والعَمَلِ إِنِّي اتَّهَمْ سَتُ تَرَانِي قَلِي السَّيْبِ فِي عَسدَلِ السَّرَانِي قَلِي عَسدَلِ السَّرَانِي قَلِي عَسدَلِ السَّرَانِي قَلِي عَسدَلِ السَّرَانِي قَلْمَالِ فَي عَسدَلِ السَّرَانِي قَلْمَالِ السَّرَانِي قَلْمَالُ السَّرَانِي قَلْمَالُ السَّرَانِي قَلْمَالِ السَّرَانِي قَلْمَالُ السَّرَانِي قَلْمَالُ الْمُسْتِ فَي عَسدَلِ الْمَسْلِ فَي عَسدَلِ السَّرَانِي قَلْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالَّ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِقِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِقِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِي الْمَالَقِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْم

وَالسَّشَيْبُ أَبْعَدُ فِي نُصْحِ عَنِ التُّهَمِ

يا مُعْرِضًا عن طَرِيقِ الْحَقِّ والسَّبُلِ الْحُفِّ والسَّبُلِ الْحُفِّ مَنْ يَقُلِ الْحُفِّ مَنْ يَقُلِ الْحُفِّ مَنْ يَقُلِ وَقُلْ وَحَقِّ شَفِيعِ الْخَلْقِ والرُّسُلِ وَقُلْ وَحَقِّ شَفِيعِ الْخَلْقِ والرُّسُلِ أَتَى نَذِيرِي ومَا قَصَّرْتُ في عَمَلِي

<sup>(1)</sup> الوجل: الخوف والفزع. المعجم الوسيط 1056.

<sup>(2)</sup> الحتف: الهلاك.

ولَـسْتُ عَمَّا نَهَـى الْمَوْلَـى بِمُمْتَـثِلِ

وحَــقِّ رَبِ العِــبَادِ الــوَاحِدِ الأَزَلِ
مِـنْ شُـوءِ نَفْسِي ومَا أرجُـوهُ مِـنْ أَمَـلِ
ومِـنْ هَـوَايَ ومِـنْ لَهَـوِي وَمِـنْ كَـسَلِ
ومِـنْ هَـوَايَ ومِـنْ لَهَـوِي وَمِـنْ كَـسَلِ
ومِـنْ ذَمَانـي مَـضَى فـي سَـيّءِ العَمَـلِ
ومِـنْ ذَمَانـي مَـضَى فـي سَـيّءِ العَمَـلِ
إِنِي اتَّهَمْـتُ نَـصِيحَ الــشَّيْبِ فِي عَــذَلٍ
والـشَيْبُ أَبْعَـدُ فِي نُـصْحِ عَـنِ التُّهَـمِ

أتَى نَذِيبِي ومَا نَفْسِي لَهُ لَحَظَتْ رَجَرَتُهَا عَنْ هَوَاهَا قَطُّ مَا انْزَجَرَتْ وَجَرَتُ وَبًا في الصِّبَا عَرَضَتْ اللَّهُ فَاغْفِرْ ذُنُوبًا في الصِّبَا عَرَضَتْ السَّغْسُ في زَهْرَةِ الدُّنيَا بِهَا ابْتَهَجَتْ لَا سَعْمَ فَي الْمَعْمَ وَالدُّنيَا بِهَا ابْتَهَجَتْ لَمَ عَاصِيهَا وَلا رَجعَتْ لَمَ عَاصِيهَا وَلا رَجعَتْ فَكَمْ أَصَابَتْ بِسَهُ هَيْهَا إِذَا نَظَرَتْ فَكَمْ أَصَابَتْ بِسَهُ هَيْهَا إِذَا نَظَرَتْ لِكُمْ أَصَابَتْ بِسَهُ هَيْهَا إِذَا نَظَرَتْ لِكُمْ أَصَابَتْ بِسَهُ هَيْهَا إِذَا نَظَرَتْ لَكُمْ الْمَعْمَ وَهُ لَمَا وَهُ لَمَا اللَّهُ مَا الْمَعْمَ وَهُ عَمَا الْمَعْمَ وَمَا الْمُعْمَلِيمِ عَشَاهَا وهمي مَا الْمُتَكَمَّ فَعَالِمَ فَيْ فِي السَّهُ وَعِمْ مَا الْمَعْمَ وَمَا الْمُعْمَلِيمِ عَشَاهَا وهمي مَا الْمُعْمَلِيمِ عَشَاهَا وهمي مَا الْمُعْمَدِيمَ فَا الْمُعْمَلِيمِ عَشَاهَا وهمي مَا الْمُعَمِّلِيمِ عَشَاهَا وهمي مَا الْمُعْمَدِيمَ فَا الْمُعْمَلِيمِ عَشَاهَا وهمي مَا الْمُعْمَلِيمِ عَشَاهَا وهمي مَا الْمُعْمَلِيمِ فَيْ السَعْمِ عَمْ الْمُعْمَلِيمِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْمَا الْمُعْمَلِيمِ عَلَى الْمُعْمَلِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِيمِ عَلَيْمِ الْمُعْمِلِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللْمُ الْمُعْمَلِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُلُولُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِيمُ عَلَى الْمُعْمَلِيمُ الْمُعْمُلُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعْمَامُ عَلَى الْمُعْمِلِيمُ عَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِلِيمُ عَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعْمِلِيمُ عَلَى الْمُعْمَامُ الْم

مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ السَّشَيْبِ وَالْهَرَمِ

قَدْ أَعْيَتِ الفُضَلَا الأَبْرَارَ إِنْ غَلظَتْ تَرْمِي بِسَهُم يُلِيثُ القَلْبَ إِذَا لَحَظَتْ تَرْمِي بِسَهُم يُلِيثُ القَلْبَ إِذَا لَحَظَتْ

وَحَــقِ رَبِ سَــمَا الدُّنْـيَا إِذَا انْفَطَــرَتْ

نَفْــسِي لِمَـا يَرْتَـخِيهِ اللهُ مَـا لَحَظَــتْ

إِنْ قُلْـتَ أَزْجــرْهَا عَــنْ لَهْــوِهَا غَلَظَــتْ

تَـبَّتْ يَــدَاهَا فَمَـا رَقَّــتْ مَتَــى وُعِظَــتْ

تَـبَّتْ يَــدَاهَا فَمَـا رَقَّــتْ مَتَــى وُعِظَــتْ

كَـمْ نَاصِــحٍ لامَنِـي والــنَّفْسُ مَـا لَحَظَــتْ

لِنَــصُحْهِ فــي الهــوَى قَــطُ ومـا انْتَـبهَتْ

لِنَــصُحْهِ فــي الهــوَى قَــطُ ومـا انْتَـبهَتْ

إلَــه كُــنْ لِــي إِذَا نَــارُ جَهَــنَّمَ لَظَــتْ

وَــانَ أُمَّــارَقِي بِالـــشُوءِ مَــا اتَّعَظَــتْ

مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ السَّشَيْبِ وَالْهَرَمِ

أَظُتْ: اشتعلت واشتد لهيبها.

<sup>(2)</sup> السَّحَر: آخر الليل قبيل الصبح، المصباح المنير 133.

### وَلَا أَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيلِ قِرَى ضَيْفٍ أَلَحَ بِرَأْسِي غَيْرَ مُحْتَسِمِ

مُحَمَّدٌ المصطفَى الْمُخْتَارُ حِينَ قَرَا وَبَسِينَ الْحَسِقَ وَالْقُسِرِ آنَ وَالْخَبَرَا وَبَسِي ما وَعَتْ خَبَرَا فَهَى النَّفُوسَ ونَفْسِي ما وَعَتْ خَبَرَا فَكَيْفَ إِنْ سُئِلَتْ عَمَّا طَرَا وَجَرَى فَكَيْفَ إِنْ سُئِلَتْ عَمَّا طَرَا وَجَرَى وَلَىمْ تَجِدْ صَالِحًا لِلْحَشْرِ مُدَّحَرَا وَلَىمْ تَجَمَلُ الْحَسْرِ مُدَّحَدِ وَالْحَالَةُ عَلَيْهَا الْشَيْبِ مُنْتَسْرَا وَلَى الْمِحَدُونِ الْمِحَدُونِ الْمِحَدُونِ الْمِحْدِ الْمَحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ اللَّهِ الْمُحَدِينِ وَلَى الْمُحْدِ اللَّهُ الْمُحَدِينِ وَلَى الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِينِ وَلَى الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحِدِينِ وَلَى الْمُحْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْم

### ضَيْفِ أَلَمَّ بِرَأْسِي غَيْرَ مُحْتَسِمِ

<sup>(1)</sup> الصَّدغ: هو الجزء من الرأس الواقع خلف العين وبداية الأذن. المعجم الوسيط: 535.

السشيبُ لِلْمُسْتَنِيبِ جَاءَ يُبَشِرُهُ

وَكُلُ فَسِظِّ غَلِسِيظِ القَلْسِ يُسْذِرُهُ

لا يَسسْتَطِيعُ امْسِرُؤٌ عَسنْهُ يُوَجِّرُهُ

لَوْ كُسنْتُ أَعْلَمُ أَنِّي مَسا أُوَقِّرُهُ

كَستَمْتُ سِرَّا بَسدَا لِي مِسنْهُ بَالْكَستَم

إِلَهِ ي كُنْ لِي مُعِيذًا مِنْ صَبَابَتِهَا (1) فَكَيْفَ أَرْجُ و خَلاصًا مِنْ حَبَالَتِهَا فَكَيْفَ أَرْجُ و خَلاصًا مِنْ حَبَالَتِهَا

كَ تَمْتُ سِرًّا بَ دَا لِي مِ نُهُ بَالْكَ تَمِ

<sup>(1)</sup> الصبابة الشوق أو رقته وحرارته المعجم الوسيط 530.

إِنْ لَسِمْ تَكُسِنْ لِسِي مُعِيسنًا فَسِي رِيَاضَتِهَا السَنَّفُسُ إِحْسَدَرْ إِذَا تَرْمِسِي لِغَايَسِتِهَا إِشَسَارَةً لِلَّتِسِي تَمْسَشِي بِسسَاحَتِهَا إِنَّهُ لِلَّتِسِي تَمْسَشِي بِسسَاحَتِهَا إِلَهِسِي إِنْ لَسِمْ تَكُسِنْ لِسِي فَسِي هِدَايَسِتِهَا إِلَهِسِي اِنْ لَسِمْ تَكُسنْ لِسِي مِسَنْ بِدَايَسِتِهَا تَسَبِعْتُ بُغْسِيةَ نَفْسِسِي مِسَنْ بِدَايَسِتِهَا وَلَسِمْ أَزَلُ مُعْرِضً اللَّسِي فِايَسِتِهَا وَلَسَمْ أَزَلُ مُعْرِضً اللَّالِسِي نِهَايَسِتِهَا وَحِينَ كَانَتْ جَمُوحًا (1) في رِيَاضَتِهَا وَحِينَ كَانَتْ جَمُوحًا (1) في رِيَاضَتِهَا وَحِينَ كَانَتْ جَمُوحًا (1) في رِيَاضَتِهَا وَحِينَ كَانَتْ جَمُوحًا أَنْ فَوَايَسِتِهَا كَاللَّهُ مِي لِيَاضَتِهَا كَاللَّهُ عَلَيْ بِسَرَدٌ جَمَسَاحُ الْخَسَيْلِ بِسَالُهُ عَلَيْ لِسَاللَّهُ عَلَيْ لِسَاللَّهُ عَلَيْ لِسَالُلُهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ لِسَالُلُهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ الْ الْمُعِلَى اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلُ الْمُع

مَا سَارَتِ السَّفْسُ قَطُّ في عَمَارَتِهَا مَا لَهَا في غَدِ إِلَّا خَسسَارَتَهَا إِنْ غَالَبَتْنِ فِي وَقَادَتْنِ فِي كَعَادَتِهَا إِنْ غَالَبَتْنِ فِي وَقَادَتْنِ فِي وَقَادَتْنِ فِي فَيْدَايَ بِهَا هِي الَّتِي أَسَرَتْنِي مِنْ بِدَايَ بِهَا وَلَى مُعَلَمُ الْإِلَى فِهَا وَلَى بَهَا يَعِهَا وَلَى مُعَيدًا مِنْ إِشَارَتِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لِي مُعِيدًا مِنْ إِشَارَتِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لِي مُعِيدًا مِنْ إِشَارَتِهَا وَعَالَ بِهَا وَعَالَ بِهَا وَعَالِمٍ غَرَّهُ أَشْ هَى حَلاوَتِهَا وَعَالِمٍ غَرَّهُ أَشْ هَى حَلاوَتِهَا وَعَالِمٍ غَرَّهُ أَشْ هَى حَلاوَتِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ يَا إِلَهِ فِي هِدَايَ بِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ يَا إِلَهِ فِي هِدَايَ بِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ يَا إِلَهِ فِي فِي هِدَايَ بِهَا وَتِهَا مِنْ غَوَايَ بِهَا فَي فِي هِدَايَ بِهَا كُنْ يَا إِلَهِ فِي فَي هِدَايَ بِهَا كُنْ يَا إِلَهِ فِي فَي هِدَايَ بِهَا مُنْ لِي بِرَدِ مِمَاحٍ مِنْ غَوَايَ يَهِا كُنْ يَا لِي اللَّهُ مِي مَنْ لِي بِرَدِ مِمَاحٍ مِنْ غَوَايَ يَهَا كُنْ يَا لِي إِلْهُ فَي اللَّهُ مَا كُنْ يَا يُسْرَدُ خِمَاحٍ مِنْ غَوَايَ يَهَا كُنْ يَا لِي إِلْهُ فَي مَا عُلَا يَعْمَا عُلَا يَعْمَا عَلَى إِلَيْ فَعَالَ مِنْ عَوْلَيَ مِنْ لِي إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ عَلَى إِلَى إِلَى إِلَيْهِ مِي مَا عُلَى إِلَيْنِ إِلَى إِلَى إِلَيْهِ مِي عَمَالًى إِلَا لَيْكُمْ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَا إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَا إِلَى إِلَيْهِ إِلَى أَلَى مُعْمِلِي إِلَى إِلَى إِلَى مُعَلِي إِلَى إِلَى إِلَى مُعَلِيقًا

<sup>(1)</sup> جماح النفس طيشها وتهورها.

لَيُسسْأَلُنَّ الفَتَسَى عَسَنْ سُسوءِ هَفْوَتِهَا وَكُسلُّ جَارِحَسَةٍ مَالَسَتْ لِبُغْيَسِتِهَا إِنْ رَاوَدَنْسِكَ عَلَسَى تَنْفِسِيذِ دَعْسَوتِهَا كُلُّ امْسِرِئٍ خَائِض في حُسِبِ نَخْوَتِهَا كُلُّ امْسِرِئٍ خَائِض في حُسِبِ نَخْوَتِهَا لِلَّا السَّلِينَ رَأُوا آثَسَارَ هَفْسَوَتِهَا إِلَّا السَّيْقَظَتْ أَبَدَا مِنْ قُبْحِ سَوْأَتِهَا إِنْ بَانَ مَا قَدْ بَدَا مِنْ قُبْحِ سَوْأَتِهَا إِنْ بَانَ مَا قَدْ بَدَا مِنْ قُبْحِ سَوْأَتِهَا لِانْ بَانَ مَا قَدْ بَدَا مِنْ قُبْحِ سَوْأَتِهَا لا تَبْتَغِسِي مَسسْلَكًا يُفْسِضِي لِبُغْيَسِتِهَا لا تَبْتَغِسِي مَسسْلَكًا يُفْسِضِي لِبُغْيَسِتِهَا لا تَبْتَغِسِي مَسسْلَكًا يُفْسِضِي لِبُغْيَسِتِهَا مَا اسْتَيْقَظَتْ أَبَدًا مِنْ نَسُومٍ غَفْوَتِهَا فَي الجَائِدُ لا الطَّعْمِ لِينٌ دُونَ قَسْوَتِهَا فَي الجَائِدُ لا الطَّعْسَامِ يُقَلِيقًا فَي السَّمْ فَي اللَّهُ عَامِي كَسْرَ شَسهُوتِهَا فَي المَعْسَامِي كَسْرَ شَسهُوتِهَا فَي الضَّعِي الْمَعْسَامِي كَسْرَ شَسهُوتِهَا إِنَّ الطَّعَسَامَ يُقَسِوِي كَسْرَ شَسهُوتِهَا إِنَّ الطَّعَسَامَ يُقَسِوِي كَسْرَ شَسهُوتِهَا إِنَّ الطَّعَسَامَ يُقَسِوِي عَسْرَ شَسهُوتِهَا إِنَّ الطَّعَسَامَ يُقَسِوِي عَسَى الْمَعَالِي وَي شَسهُوتِهَا إِنَّ الطَّعَسَامَ يُقَسِوِي عَلَى شَعْمَ الْمَعْسَامِ وَي شَعْفِقَةَ النَّهِ فَي الْمَعَالَ فَي الْمَعْسَامَ يُقَلِي شَاءِ وَي شَعْمَ الْمَعْسَامَ يُقَالِي السَّعَامِي الْمَعْسَامَ يُقَالِي قَلْ عَلْمَا الْمَعْسَامِ الْمُعَلَى الْمَعْسَامُ يُقَالِعُ الْمَعْسَامُ الْمُعَلَى الْمَعْسَامِ الْمَعْسَامُ الْمُعَلَى الْمَعْسَامُ الْمُعْسَامِ الْمَعْسَامُ الْمُعَلَى الْمُعْسَامُ الْمُعْسَامِ الْمَعْسَامُ الْمَعْسَامُ الْمُعْسَامُ الْمُعْسَامِ الْمُعْسَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْلَى الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَام

فَجَاهِدِ النَّفْسَ واعْلَمْ سُوءَ بُغْيَتِهَا إِبْلِيسُ يَغْزُو بِخَيْلٍ نَحْوَ صَفْوَتِهَا فَالِنْ تَرِدْ مَوْثِلًا مِنْ بَأْسِ سَطْوَتِهَا فَالْ تَرِدْ مَوْثِلًا مِنْ بَأْسِ سَطْوَتِهَا كَمْ مِنْ فَتَى ذَا تُقَى قَادَتْ لِسَطْوَتِهَا فَكَمْ مِنْ فَتَى ذَا تُقَى قَادَتْ لِسَطْوَتِهَا فَكَمْ مِنْ فَتَى ذَا تُقَى قَادَتْ لِسَطْوَتِهَا فَكَمْ مِنْ فَتَى فَادَتْ لِسَطْوَتِهَا فَكَمْ مِنْ فَصَلَا تُطِعْهَا إِذَا مَالَتَ لِسَنْ خُوتِهَا اللّهُ اللّهُ مُووَتِهَا اللّهُ هُلُوهُ وَعَلَى مِنْ مُروءَتِهَا اللّهُ فَلُم عَافِلَةٌ مِنْ حِدِينِ نَسْشَأَتِهَا اللّهُ فَلُ عَلَيْ نِنْ خَدِينِ نَسْشَأَتِهَا اللّهُ وَدُعُلْ مَنْ حَدِينِ نَسْشَأَتِهَا اللّهُ وَدُعُلْ مَنْ خَدِينِ نَسْشَأَتِهَا اللّهُ وَدُعُلْ فَيْ فَيْسَاتِهَا وَدُعُلْ مَنْ خَدِينِ نَسْشَأَتِهَا اللّهُ وَدُعُلْ فَيْسَاتِهَا اللّهُ وَدُعُلْ فَا غَدِينِ نَسْشَأَتِهَا اللّهُ وَدُعُلْ فَيْسَاتِهَا اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(1)</sup> الجَنْدَل: الحجر الصلب الواحدة جَنْدَلة.

# إنْ كُنتَ تحددُ إِذْعَانَا لِدَعْ وَتِهَا فَ لَلْ تَرُمْ بِالْمَعَ اصِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا فَ لَلْ مَعَ اصِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا أَنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّقِهَا أَنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّقِي شَهْوَةَ النَّهِ مِ

يا مَسنْ أَرَادَ مَقَامًا نَالَهُ الفُصَارَ اللهُ الفُصَارِ فَ اللهُ الفُصَلَا فَتُبُ وكُنْ مُعْرِضًا عَنْ سَاحَةِ السَّفَلا فالطَّبْعُ يَسسْرِي إِذَا مَا خَالَطَ السَّرُدُّلا فالطَّبْعُ يَسسْرِي إِذَا مَا خَالَطَ السَّرُدُّ لَا يَغْسِرُولُا مَسنْ غَفَالا عَلَى يُغُسِرُولُا مَسنْ غَفَالا عَلَى يُعْسِرِي اللهِ يُعُلِلهِ وَيُلُهُ الأَمَالِ وَيَعْمَلِهُ اللهُ يُعْطِي العِلْمَ والعَمَالا فَالْمَسنُ مَسنَ اللهِ يُعْطِي العِلْمَ والعَمَالا وَدَعْ حَيَاتَكَ مَحْسرَ السَّاسِ والسَّاسِ والسَّخلا والنَّفُ مَحْسرَ اللهِ يُعْطِي العِلْمَ والعَمَالا وَدَعْ حَيَاتَكَ مَحْسرَ السَّاسِ والسَّخلا والنَّفُ مَحْسرَ اللهِ يُعْطِي العِلْمَ والعَمَالا وَدَعْ حَيَاتَكَ مَحْسرَ السَّاسِ والسَّخلا والنَّفُ مَحْسرَ السَّاسِ والسَّخلا والنَّفُ مَحْسرَ السَّاسِ والسَّخلا والنَّفُ مَنْ مَا الطَّفْلُ إِنْ تُهْمِلْ فَي القَلْبِ قَدْ شَعَلا وَالنَّفُ مَنْ مَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللهُ اللهُ

#### حُـبً الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَـنْفَطِم

لا تَبْتَغِينَ أَبَدًا عِلْمًا وَلا عَمَلِلا فَاقْفُ أَنُ سَبِيلًا قَفَاهُ السَّادَةُ الفُضَلا لا تَـسْتَجِبْ مَـنْ دَعَـا لِلْغَـيّ مُبْتَهلا الطُّبْعُ يَـسْرِي كَـسَهْمِ في الحـشَا (2) دَخَـلا شَــيْطَانُ الإِنْــسِ كَجِـنِّ يَغْـوِي الـرُّذَلا وَالنَّفْسِسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَسِبَّ عَلَى ا

حُـبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمُهُ يَـنْفَطِم

إِنْ رُمْــتَ مَقْعَــدَ صِــدْقِ أَنْ تُــرَقّيَهُ فَأَحْسِي مِنَ العُمرِ بِالذِّكْرِي لَيَالِيهُ فَجَانِــــــُ اللهِ <sup>(3)</sup> لا تُهْمِـــــُلْ وَدَائِعَـــــــهُ واصْفُحْ عَنِ اللَّهْوِ لا تَبْغِي مَسَائِلَهُ والـــنَّفْسُ إِذْ أَضْـــمَرَتْ سُـــوءًا لِتَأْتـــيَهُ شَـــيْطَانُ نَفْـــسِكَ دَعْ واحْـــذَرْ أَمَانِـــيَهُ وكُن مَع النَّاسِ ذَا حَقِ لِتَقْضِيَهُ والسَّنَّفُسُ إِنْ وَسْوَسَتْ قَلْبًا لِسَعَوْدِيَهُ فَــاصْرفْ هَــوَاهَا وَحَـاذِرْ أَنْ تُـولِّيَهُ

إِنَّ الْهَـــوَى مَــا تَــوَلَّى يُـــشِمِ أَوْ يَـــصِم

<sup>(1)</sup> اقف: أي اتبع.

<sup>(2)</sup> الحشا ما يلي البطن من الكبد والطحال والكرش. المصباح199.

<sup>(3)</sup> جانب الله: طاعة الله وقيل أمر الله.

لا تَحْمَدِ الْمَدِرُ الْمَانُ الْ الْمَدِرُ الْمَانُ الْمُدِرِيَهُ فَالْمَدِرُ الْمُلاقِ الْمُعَلِيهِ فَالْمَدِيهُ وَالْسَنَّ عُلَدِيهِ كَدِي تُسرِدِيهُ لا تَسالُويهُ لا تَسالُويهُ الْمَلِي مَساوِيهُ الْمَلِي مَساوِيهُ الْمَلِي مَساوِيهُ الْمِلِي مَساوِيهُ الْمِلِي مَساوِيهُ والْسَنَّفُسُ إِنْ تَبْتَغِدِي سُوءًا لِتَقْصَفِيهُ والسَنَّفُسُ إِنْ تَبْتَغِدِي سُوءًا لِتَقْصَفِيهُ والسَنَّفُسُ إِنْ تَبْتَغِدِي سُوءًا لِتَقْصَفِيهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

السنَّفْسُ فسي لُجَّةِ الأَوْزَارِ عَائِمَةً فسي كُلِّ قُطْرٍ مِنَ الآفَاقِ هَائِمَةً فَعَاتِبِ السنَّفْسَ إِنَّ السنَّفْسَ ظَالِمَةً فَعَاتِبِ السنَّفْسَ إِنَّ السنَّفْسَ ظَالِمَةً فَعَاتِبِ السنَّفْسَ إِنَّ اللَّذَاتِ نَاهِمَةً فسي كُلِّ وَادٍ مِنَ اللَّذَاتِ نَاهِمَةً تَرْعَدى زَخَارِفَهَا في اللَّهْوِ هَائِمَةً قَدَعُ مُسنَاهَا فَسنَفْسُ السسُوءِ آثِمَةً فَسنَاهَا فَسنَفْسُ السسُوءِ آثِمَةً نَفْسُ السسُوءِ آثِمَةً نَفْسُ السسُوءِ آثِمَالمَةً كَمَا السَّعِيدِ مِنَ الأَصْعَارِ (2) سَالِمَةً لَيْسَمُ مُخَاصِمَةً

<sup>(1)</sup> لا تأكلن لحم ...: كناية عن الغيبة وهي من الكبائر.

<sup>(2)</sup> الأصغار كل ما يشين المرء من صغائر الذنوب ونواخر المروءة.

### 

فَ نَارُ مِحْنَ تِهَا فِ يِ القَلْبِ ضَارِمَةً (١) تَجَاهَلَتْ عَنْ هُ لَهُ الْهَا وَهُ يَ عَالِمَ قَ الْحَلَيْ الْمَحَ قَالَا اللَّهُ الْمَحَ قَالَا اللَّهُ الْمَحَ الْمُحَدِقَ الْمَانَ اللَّهُ ال

وَإِنْ هِيَ اسْتَحلَّتِ الْمَرْعَى فَلَا تُسِمِ

مَا أَنْصَفَتْ خَصْمَهَا في الْحُكْمِ عَادِلَةً تُصبيدي الْجَمْدِي الْجَمِدِيلَ وتُخْفِدِي السُّوءَ طَاوِيَةً ولَسم تَكُدنْ عَنْ سَسبِيلِ المكْرِ زَائِلَةً السَّفْسُ تَسسْعَى لِمَا تَهْوَاهُ عَاجِلَةً السَّفْسُ تَسسْعَى لِمَا تَهْوَاهُ عَاجِلَةً

<sup>(1)</sup> ضارمة: مشتعلة وملتهبة.

ولم تَكُنْ عَنْ هَوَاهَا قَطُّ حَائِلَةً فَعَبْرَ الفُضْلا تَهْجُروهَا قَائِلَةً مَا أَسْكَبَتْ عَبْرَةً في اللَّيْلِ سَائِلَةً ولم تَكُنْ عَنْ أُمُورِ التِينِ سَائِلَةً قَدْ بَيَّنَتْ مَكْرَهَا السَّادَاتُ قَائِلَةً عَمْ حَسَّنَتْ لَذَّةً لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِأَنَّ السُّمَّ فِي الدَّسَمِ

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِأَنَّ السُّمَّ فِي الدَّسَمِ

<sup>(1)</sup> مكالمة: كناية عن القيل والقال المنهى عنه شرعا.

<sup>(2)</sup> خاتلة: مخادعة.

<sup>(3)</sup> تطوي كشح العذر: طوى كشحا اي عزم على امر واستمرت عزيمته، كما ورد في لسان العرب.

لا تَبْسَتُغِ السَّوءَ واخْسَشَ اللهَ واتْسَبِعِ وَحُسَنُ مَ اللهِ ذَا تَقْسُوى وذَا وَرَعِ وَخَا مَقَالَسَةَ أَهْسِلِ السِّزَيْغِ والْسِبِدَعِ وَدَعْ مَقَالَسَةَ أَهْسِلِ السِّزَيْغِ والْسِبِدَعِ فَكُسِنْ حَسِيَاتَكَ ذَا نُسَصْحٍ لِمُنْسَتَفِعِ وَعَامِسِلِ اللهَ بِالْمَعْسُرُوفِ واتَّسبِعِ وَعَامِسِلِ اللهَ بِالْمَعْسُرُوفِ واتَّسبِعِ وَالْسَعَ الفَضَائِلَ مِنْ عِلْمٍ وَمِنْ وَرَعِ والسَّعَ الفَضَائِلَ مِنْ عِلْمٍ وَمِنْ وَرَعِ والسَّعِ الفَصَائِلَ وَقِي الطَّاعَسَاتِ واتَّسبِعِ وَفَسَيْ الْمَعْسِرِ (١) ذَا صِلْقِ وَذَا قَسنَعِ وَلَا تَكُسنُ سَيِّئَ الأَخْسلاقِ وذَا طَمَعِ وَمِنْ شِبِعِ وَمِنْ شِبَعِ وَمِنْ شِبَعِ وَمِنْ شِبَعِ

فَ رُبَّ مَخْمَ صَةٍ شَرُّ مِ نَ التُّخَ مِ

إذَا يُقَسِالُ مَقَسِالُ الْحَسِقِ فَاسْسِتَمِعِ وَاسْسِلُكْ سَسِبِيلَهُمْ وَمَسا يُقَسِالُ وَعِ وَاسْسِلُكْ سَسِبِيلَهُمْ وَمَسا يُقَسِالُ وَعِ وَاسْسِلُكْ سَسِبِيلَهُمْ وَمَسا يُقَسِالُ وَامْتَنِعِ وَحَساذِرِ السِنَّفْسَ والسِشَيْطَانَ وامْتَنِعِ ابْسِنِ عَلَى السِّدْقِ والإخْسلاصِ والوَرَعِ وكُسنْ مَسعَ السنَّاسِ ذَا صِدْقٍ وذَا قَسنَع واقْسُ مَسعَ السنَّاسِ ذَا صِدْقٍ وذَا قَسنَع واقْسُ مَسبِيلَ الْهُدى والرُّشْدِ واتَّسِع واقْسُ جَسنَاحَكَ للإخْسوَانِ واتَّسِع وعِسْ فَقِيسرًا (2) عَلَى الإطْسلاقِ ذَا وَرَعِ وعِسْ فَقِيسرًا (2) عَلَى الإطْسلاقِ ذَا وَرَعِ وعِسْ فَقِيسرًا (2)

<sup>(1)</sup> أي في البيع والشراء وغيرها من المعاملات المالية.

<sup>(2)</sup> يقصد الافتقار للمولى عز وجل.

### وذَرْ سَـبِيلَ ذَوِي الإلْحَـادِ والـبِدَعِ وَاخْـشَ الدَّسَـائِسَ مِـنْ جُـوع وَمِـنْ شِـبَعِ فَـرُبَّ مَخْمَـصَةٍ شَرُّ مِـنَ التُّخَـمِ

فَانْقِظِ السَّفْسَ عَمَّا عَسَنْهُ قَدْ غَفَلَتْ فَكُلُ مَالَّا فَكُلُ مَا عَمِلَتْ فَكُلُ مَا عَمِلَتْ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ مِمَّا الأُذنُ قَدْ سَمِعَتْ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ مِمَّا في الصِّبَا أَلِفَتْ فَهَا في الصِّبَا أَلِفَتْ وَسَلْهُ عَفْوًا عَلَى مَا كَانَتْ اقْتَرَفَتْ وَسَلْهُ عَفْوا عَلَى مَا كَانَتْ اقْتَرَفَتْ كَانَتْ اقْتَرَفَتْ كَانَتْ الْفَرَارِحُ عَمَّا كَانَتْ اكْتَسَبَتْ كَانَتْ الْمُعَلِقِ إِلَى مِضْوَانِهِ لَجَاتُ وَرَأَتْ وَاسْتَوْجِعِ اللهَ إِنْ قَدِ امْتَلاتُ وَاسْتَوْجِعِ اللهَ إِنْ قَدِ امْتَلاتُ وَاسْتَقْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِ امْتَلاتُ

مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْنَةَ النَّدَمِ

نَفْسُ الفَتَى في الصِّبَا في غَيِّهَا نَشَأَتْ بِصَالِحِ الفِعْلِ والطَّاعَاتِ مَا عَبَأَتْ فَلَ سَأَتُ فَلَسَ مَا عَبَأَتْ فَلَسَلُ إِلَهَ كَ يُعْطِي النَّفْسَ مَا سَأَلَتْ فَلَسَ مَا سَأَلَتْ فَلَسَ مَا اللهَ إِنَّ السَّاعَةَ اقْتَصَرَبَتْ

<sup>(1)</sup> الجارحة العضو العامل من أعضاء الجسد كاليد والرجل.

كَمَا الْجَوَرِهُ بِالأَعْمَالِ قَدْ شَهِدَتْ واسْــــتَغْفِر اللهَ عَمَّـــا أَبْــــصَرَتْ وَرَأَتْ أيَّامُ عُمرِكَ فِيمَا تَبْتَغِي سَلَفَتْ ومُوجِبَاتُ الْمَعَاصِي مِنْكُمْ كَثِرَتْ وخَالِفِ السُّفْسَ إِنْ فَيِي أَمْرِكَ احْتَكُمتْ وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِ قَدِ امْتَلأَتْ

مِ نَ الْمَحَ ارْمِ وَالْ زَمْ حِمْ يَهَ النَّدَم

بالمطفِّي الْهَادي وَالرَّحْمَانِ فَاعْتَصِمَا وَثِتْ بعرْوَةِ مَا قَالاهُ وأرْضِهما وَكُنِ سَمِيعًا مُطِيعًا أَمْرَ حُكْمِهِمَا لا تَقْبِل النِّصْحَ مِمِّنْ قِيلَ مُستَّهما فَمَـنْ يُطَاوعْـهُ يَـا طُـولَ مَـا نَـدمَا وَكُـــنْ بِخَيْـــر الــــوَرَى وَالله مُعْتَـــــصِمَا فَلا تَكُن قَاطِئًا في سَفْح مَن ظَلَمَا (١) لا تَبْرَحَنَّ عَرِنْ فِعَالِ الْخَيْرِ مُلْتَزِمَا وَكُنْ مُطِيعًا لِمَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ عَلِمَا وَخَالِفِ النَّفْسِ وَالسَّيْطَانَ وَاعْصِهمَا وَإِنْ هُمَا مَحَ صَاكَ النُّصَحَ فَاتَهِمِ

<sup>(1)</sup> لعله يقصد مصاحبة ولاة الأمور الظلمة، والفساق والعصاة.

إِبْلِسِيسُ مِسِنْ طَسِبْعهِ إِضْ لللهُ الأُمْمَا تُعِيسْنُهُ السَّفْسُ فَاحْذَرْ سُوءَ مَكْرِهِمَا وَسَلْ مِسِنَ اللهِ مَسا يُرْضِيهِ والتَّزِمَا وَسَيْطَانُ جِنِّ وَنَفْسُ السَّوءِ فَاتَّهِمَا ذَوَا خِسدَاعٍ لِقَلْسِ الْمَسْرِءِ فَاقلهمَا ذَوَا خِسدَاعٍ لِقَلْسِ الْمَسْرِءِ فَاقلهمَا (١) فَطَسَالِهِ وَالمَصْطَفَى وَالسِدِينِ فَاعْتَصِمَا فَطَسَاوِعِ اللهَ وَالمَصْطَفَى وَالسِدِينِ فَاعْتَصِمَا فَطَسَاوِعِ اللهَ وَالمَصْطَفَى وَالسِدِينِ فَاعْتَصِمَا فَطَسَالُ مِسْنَ اللهِ تَوْفِيقًا لِسَشَرْعِهِمَا وَسَسْلُ مِسْنَ اللهِ تَوْفِيسِيقًا إِذْ هُمَا حَكَمَا وَكُسْنُ سَمِيعًا مُطِيعًا إِذْ هُمَا حَكَمَا وَخُالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا

وَإِنْ هُمَا عَمَّ ضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِم

يَا أَكْرَمَ النَّاسِ مَنْ يَعْمَلْ بِمَا عَلِمَا إِنَّ الهِورِثُ النَّاسِ مَنْ يَعْمَلْ بِمَا عَلِمَا إِنَّ الهِورِثُ السَنَّدَمَا هُمَا العَدُوانِ فَلا تَعْبَأْ بِنُصْحِهِمَا العَدُوانِ فَلا تَعْبَأْ بِنُصْحِهِمَا العَدُوانِ فَلا تَعْبَأْ بِنُصْحِهِمَا العَدُونِ فَلا تَعْبَأُ بِنُصْحِهِمَا العَدْقُ الْمَعَارَةُ لا تَبْتَغِسِي كَرَمَا إِنْ كُنْتَ ذَا ثِقَةٍ مِنْ حَبْلِهَا انْفَصِمَا إِنْ كُنْتَ ذَا ثِقَةٍ مِنْ حَبْلِهَا انْفَصِمَا كَذَا الغَدوى (3) إِذَا مَا جَاءَكَ اتَّهمَا الْقَدوي (5) إِذَا مَا جَاءَكَ اتَّهمَا

<sup>(1)</sup> أَقَالَ يقيل إقالة: إقالة البيع فسخه. انظر المصباح المنير 86 - أقاله من منصبه فصله عنه ونحاه، والمعنى إفصل النفس والشيطان عنك.

 <sup>(2)</sup> هكذا في الأصل، ولا يستقيم المعنى، فالله هو الرحمن، والصحيح: فطاوع الله والمصطفى،
 إن استقام الوزن.

<sup>(3)</sup> الغوي: يقصد إبليس لعنه الله.

فَدَاءُ نَفْسِكَ في أَحْشَائِكَ انْكَتَمَا إِبْلِسِيسُ يَمْسِزَجُهُ مَسِزْجَ النَّبِسِيدِ بِمَسا عَنْ ثَدْيِ ذَيْنِ إِنْكَفِفْ (1) واصْرِفْهُ وانْفَطِمَا (2) وَلَا تُطِعْ مِسْنُهُمَا خَسَصْمًا وَلَا حَكَمَسا فَلَا تَعْسِرُفُ كَسِيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكِمِ فَأَنْسَتَ تَعْسِرُفُ كَسِيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ

يَا قَابِلَ النُّصْحِ ثِنَ بِاللهِ واعْتَصِمَا وَاثْنِ عِنَانَ الهوى عَنْ صُحْبَةِ النُّدَمَا قَالْنِ عِنَانَ الهوى عَنْ صُحْبَةِ النُّدَمَا قَلَ الْمُسرُوَّ مِنْهُمْ في دِينِهِ سَلِمَا حَسِبَائِلُ السُّوءِ كَمْ أَرْدَتْ مِنَ النَّدَمَا فَأَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ يَعْمَلْ بِمَا عَلِمَا فَأَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ يَعْمَلْ بِمَا عَلِمَا فَأَفْصَمَا فَأَفْضَ وَالشَّيْطَانِ فَانْفَصِمَا عَنْ رَبِقَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ فَانْفَصِمَا مُنْ دُرِهِمَا لَمْ تَنزُلُ في حُكْمِ أَسْرِهِمَا وَأَنْسَتَ ذُو وَلَسِهِ تَسَسْعَى لِغَسِيّهِمَا وَأَنْسَتَ فَاعْصِهِمَا وَالنَّفْسُ مُنْ مَا عِشْتَ فَاعْصِهِمَا

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا فَ فَعَرِفُ كَمْ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ

خُدِ العُلُومَ بِتَحْقِدِيقٍ لَهَا وَسَلْ

<sup>(1)</sup> انكفف: امتنع واجتنب.

<sup>(2)</sup> انفطم: انقطع وامتنع.

وَاخْتَـــوْ مُخَالَطَــةَ (1) الأَبْـــرَار وَالكُمَّــل (2) وَقُلْ إِذَا حَانَ وَقُتُ الْمَوْتِ وَالأَجَلِ أنَا الَّذِي عَنْ هَوايَ غَيْر مُنْتَقِل وَلَـسْتُ مِمَّـنْ يُرَاعِـى مَوْقِفَ الْخَجَـل إِنْ كَانَ قَوْلِي لا يُوفِي بِهِ عَمَلِي إِنْ كَانَ قَوْلِي لا يُوفي به عَمَلِي وَلَــشتُ عَــنْ زَهْـرةِ الدُّنْـيَا بِمُنْـتَقِل وَلا لِمَا قَالَا لَهُ الْمَوْلَى بِمُمْتَ ثِل أَسْ تَغْفِرُ اللهَ مِنْ قَوْلِ بِلَا عَمَل ا

لَقَدْ ذَ سَبْتُ بِ فَ سُلًّا لِذِي عُقُ مِ

أُعُوذُ بِاللهِ مِنْ لَهُوي وَمِنْ كَسَل وَمِنْ ذُنُوبِي وَمِنْ وِزْدِي وَمِنْ خَطَل (3) غَاضَ (4) الوَفَاءُ وَفَاضَتْ أَبْحُرُ الرَّلَا يَا طَالَمَا ضَاعَتْ الأَيَامُ فِي الزَّلَل وَالسِشِّيبُ لاحَ وَمَا قَصَرْتُ في أُمَل أَقُولُ إِنْ لَهِ تَهِ الأَقْوَلُ بِالْعَمَالِ الْعَمَالِ سَعَيتُ في مُروبقاتِ السنَّفْسِ وَالأَمَلِ وَخُرِضْتُ بَحْرًا مِنَ العِصْيَانِ وَا وَجَلَ

<sup>(1)</sup> في الهامش كتبت: مصاحبة.

<sup>(2)</sup> في الهامش: واحذر مصاحبة الأوباش والسفل.

<sup>(3)</sup> الخطل: الخطأ في الكلام أو الفحش فيه. الوسيط 268.

<sup>(4)</sup> يقال غاض الماء نزل في الأرض وغاب والمعنى انعدم الوفاء.

### 

البِوْ لِلْمَوْ فِيهِ خَيْدُ وَ مَكْ سَبِهِ وَخَيْدُ وَ مَكْ سَبِهِ وَخَيْدُ وَ مَكْ يَقَلُّ بِهِ أَكُومِ مِ اللَّهِ فِي تَقَلُّ بِهِ أَكُومِ مِ إِقَى فَمْ كِورَامٍ عَالِمِ يَنَ بِهِ السِرِزْقُ ضَاعَ زَمَانِ عِي فِي عَلَّ بِهِ السِرِزْقُ ضَاعَ زَمَانِ عِي فَهُ لاتٍ عَيْدُ وُ مُنْتَ بِهِ وَالْقَلْبُ فِي عَهُ لاتٍ عَيْدُ وُ مُنْتَ بِهِ وَالْقَلْبُ فِي عَهُ لاتٍ عَيْدُ وَ مُنْتَ بِهِ السَّلِ في تَقَلُّ بِهِ السَّلِيلِ قَدوي غِيمًا غَيْدُ وَ مُسَتِّ بِهِ وَالْسَلِيلُ قَدوي غِيمًا غَيْدُ وَ مُسَبِّهِ وَالْسَدِ وَلَى عَلَيْدَ وَ مُسَبِّهِ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ مَوْنِ مِنْ شُعِهِ وَكُنْ عَفِي فَا نَوْيِهَ الْعِوْضِ مِنْ شُعِهِ وَكُنْ عَفِي فَا نَوْيِهَ الْعِوْضِ مِنْ شُعِهِ وَكُنْ عَفِي فَا نَوْيَهُ الْمُورِي مِنْ شُعِهِ وَكُنْ عَفِي فَا نَوْيَهُ الْمُورِي مِنْ شُعِهِ وَكُنْ عَفِي فَا نَوْيَهُ الْمُورِي مِنْ شُعِهِ الْمَالِ في الْمُنْ مُنْ الْمُعَمِيقِ الْمَالِ فَي مَا الْمُتَمَوْقِ فِي عَلَيْ الْمُعَالِ فَي مَا الْمُتَمَوْقِ فِي اللْمِي الْمُعُلِيقِ الْمَالِ فَي مَا الْمُتَمِينِ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَلَالِ مَا الْمُتَمَوْقِ فِي عَلَى الْمُعْمُولُ وَالْمَالُ فَي مَا الْمُتَهُ وَلَيْ الْمُعْمَوْقِ وَلَالِ فَي عَلَيْ الْمُعْمَوْقِ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَوْقِ الْمُعْمَى وَالْمُعُولُ الْمُعْمَوْقِ الْمُعْمَا عَلَيْ الْمُعْمَا فَيْ الْمُعْمَوْقِ الْمُعْمَا فَيْ الْمُعْمَا فَيْ الْمُعْمَا الْمُعْمَا فِي الْمُعْمَا فَيْ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَا فَيْ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِي الْمُعْمَالُ مِنْ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِي الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمَالُ الْمُعْمِعِلَالِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْم

### وَمَا اسْتَقَمْتَ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِم

الْحُرُّ يَسْعَى لِمَا يَرْضَى الإلَهُ بِهِ وَيَغْضُضُ الطَّرِفَ عَنْ شُحْتٍ (1) وَعَنْ شُبهِ ويَغْضُضُ الطَّرِفَ عَنْ شُحْتٍ (1) وَعَنْ شُبهِ ويَقْتَفِسي الفُضَلا في رَفْعٍ مَنْصِبهِ فَدِيسنُهُ مُسْتَقِيمٌ غَيْس رُ مُسْتَبهِ فَدِيسنُهُ مُسْتَبهِ

<sup>(1)</sup> السحت: هو ما خبث وحرم من المكاسب. انظر المصباح المنير 132.

فَكُن حَريهما عَلَى تَحْصِيل مَطْلَبِهِ فَأَكْرَهُ السَّاسِ مَنْ يَدْعُو لِمَذَهُ بِهِ عَلَيْكَ نَفْ سَكَ لا تَرْكُنْ لِلذِي شُبِهِ وَامْ \_\_زِجْ بِ \_\_زَادِكَ تَقْ \_\_وَى اللهِ وَانْتَ ــبهِ وَقِفْ بِبَابِ النَّبِيِّ وَاطْمَانًا بِهِ أمَــرْتُكَ الْخَــيْرَ لَكِــنْ مَــا ائْتَمَــرْتَ بِــهِ

وَمَا اسْتَقَمْتَ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِم

أُنَا الَّتِي لَهُ أَزَلُ لِلْمَرْءِ كَافِلَةً لَكِنَّنِي مَا عَمِلْتُ قَطُّ صَالِحَةً كَمْ أَعْرَضَتْ عَنْ سَبِيلِ الرُّشْدِ غَافِلَةً وَلَــمْ تَــزَلْ فِــي حَــضِيضِ الْغَــيّ نَازِلَــةً وَإِنْنِي (١) مَا فَعَلْتُ قَطُّ فَاضِلَةً نَفْ سِي لَعَمْ رِي غَدَتْ لِلَّهْ و مَائِلَةً يَـــا لَيْـــتَهَا أَخْلَــصَتْ للهِ فَاضِــلَةً عُمرِي تَقَضَّى وَمَا حَصَّلتُ طَائِلَةً وَلَا تَــز وَّدْتُ قَــبلَ الْمَـوْتِ نَافِلَـةً وَلَــمْ أُصَــلِّ سِـوى فَــرْضٍ وَلــمْ أَصُــم

<sup>(1)</sup> في الهامش كتب الناسخ: أنا الذي.

لِي مُهْجَة (1) أَعْرَضَتْ لَـمْ تَـبْغِ صَـالِحَةً وَمُقْلَـةٌ (2) لَـمْ تَكُـنْ فِي اللَّـيْلِ سَـائِلَةً أَخْـشَى وُرُودَ الْمَـنَايَا عَنِـي عَاجِلَـةً أَمَـا تَـرُوْهَا إِلَـى اللَّـذَاتِ مَائِلَـةً وَالْعُمـرُ وَلَّـى وَمَـا حَـصَّلْتُ فَاضِـلَةً وَالْعُمـرُ وَلَّـى وَمَـا حَـصَّلْتُ فَاضِـلَةً وَالْعُمـرُ وَلَّـى وَمَـا حَـصَّلْتُ فَاضِـلَةً فَكَـيْفَ حَالِـي وَمَـا قَـدَّمْتُ صَـالِحَةً فَكَـيْفَ حَالِـي وَمَـا قَـدَّمْتُ صَـالِحَةً لِنَهْ مَـرَةِ الدُّنْـيَا تَـسْعَى الـنَّفْسُ عَاجِلَـةً إِنْ قُلْــتَ أَزْجُـرْهَا قَادَتْنِـي غَالِــبَةً إِنْ قُلْــتَ أَزْجُـرْهَا قَادَتْنِـي غَالِــبَةً فَمَـا صَـدَقَتْ مَـعَ الْمَوْلَــي مُعَاملَـةً وَلَـمْ أَصَــلَ سِـوَى فَـرْضِ وَلَـمْ أَصُــم وَلَــمْ أَصَــلَ سِـوَى فَـرْضِ وَلَـمْ أَصُــم وَلَــمْ أَصَــلَ سِـوَى فَــرْضِ وَلــمْ أَصُــم وَلِــمْ أَصَــلَ سِـوَى فَــرْضِ وَلــمْ أَصُــم وَلِـمْ أَصَــم وَلِــمْ أَصِــم وَلــمْ أَصُــم وَلــمْ أَصِــم وَلــمْ أَصَــم وَلــمْ أَصَــم وَلــمْ أَصِــم وَلــمْ أَصِــم وَلــمْ أَصَــم وَلــمْ أَصَــم وَلــمْ أَصَــم وَلــمْ أَصَــم وَلــمْ أَصِــم وَلــمْ أَصَــم وَلــمْ أَصُــم وَلــمْ أَصَــم وَلَــمْ أَصَــم وَلــمْ أَصَــم وَلــمُ وَلــمُ وَلــمُ أَصَــم وَلــمُ أَصَــم وَلــمُ وَلــمُ وَلِــمُ أَصَــم وَلــمُ أَصِــم وَلــمُ وَلــمُ أَصَــم وَلــمُ وَلَــمُ وَلِــمُ وَلِــمُ وَلْمُ أَصَــم وَلــمُ وَلــمُ وَلِــمُ وَلِــمُ وَلــمُ وَلِــمُ وَلِــمُ وَلِــمُ وَلِــمُ وَلِــمُ وَلِــمُ وَلــمُ وَلِــمُ وَل

لَسِمْ أَدَّخِرْ صَالِحًا قَوْلاً وَلاَ عَمَالَا وَلاَ عَمَالَا وَلاَ ارْتَقَامُا قَدْ سَمَا وَعَالا وَلاَ ارْتَقَامُا قَدْ سَمَا وَعَالا لَكِنَّنِسِي قَاصِرٌ عَنْ رُتْبَةِ الفُضَلا لِكِنَّنِسِي قَاصِرٌ عَنْ رُتْبَةِ الفُضَلا بِسَسُنَّةِ المصطفَى لَسِمْ أَبْسِتَغِ بَسِدَلا عَسَاهُ في الْحَشْرِ يُؤتِي العَاصِي مَا سَأَلا عَسَاهُ في الْحَشْرِ يُؤتِي العَاصِي مَا سَأَلا أَقُلُولُ قَدْ غَرَّنِي السَّيْطَانُ وَالجُهَالا أَقُلُولُ عَمرِي تَوَلَّى عَنِي مُرْتَحِلا شَيْطَانُ وَالجُهَالِا وَالقَلْبُ فَصِي عَفْلَةٍ لا يَبْتَغِي مُرْتَحِلا وَالقَلْبُ في عَفْلَةٍ لا يَبْتَغِي العَمَالِ العَمَالِ وَالقَلْبُ في العَمَالِ وَالقَلْمَانُ وَالعَمْالِ وَالقَلْمَانُ وَالعَمْانُ وَالعَمْالِ وَالقَلْمَانُ وَالعَمْالِ وَالقَلْمَانُ وَالعَمْالِ وَالقَلْمَانُ وَالعَمْالِ وَالقَلْمَانُ وَالعَمْالُ وَالعَمْالِ وَالقَلْمَانُ وَالعَمْالِ وَالقَلْمُ وَلَهُ وَلَيْكُولُ وَالعَمْالُ وَالعَمْانُ وَالعَمْرِي عَوْلَتِهِا وَالقَلْمَانُ وَالعَمْانُ وَالعَمْرِي وَلَا قَلْمَانُ وَالعَمْرِي وَلَوْلِهُ وَالعَمْرِي وَلَا عَلَيْمَانُ وَالعَمْرِي وَلَا قَلْمَالِهُ وَلَا عَلَيْمَانُ وَالعَلْمَانُ وَالعَمْرِي وَلَا قَلْمَالِمِ وَلَا عَلَيْمَالِهِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَةُ وَلَا عَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلْمُ وَلَاعِمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَلَاعِمُ وَلَاعُولُولُولُولُولُولُ

<sup>(1)</sup> المهجة: الروح أو النفس.

<sup>(2)</sup> المُقلة العين كلها وجمعها مُقَلِّ. المعجم الوسيط 919.

#### نَهَنْتُهُ مَا انْتَهَى يَوْمًا وَلا وَجَلا (1) ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَن أُحْيَا الظَّلَامَ إِلَى أَن اشْــتَكَتْ قَـدَمَاهُ الصِضُّرَّ مِـنْ وَرَمِ

أَقُولُ لَمَّا أَضَعْتُ العِلْمَ وَالعَمَلِا وَرُئِيَ بَدُرُ كَمَالِي في الدُّجَي أَفَلا هَــذَا وَحَـبْلُ الـرَّجَا وَالْخَـوْفِ مَــا اعْــتَدَلا الْمَ رْءُ مَ لَهُ رِدَاءَ الظُّلْ مِ وَاشْ تَمَلا وَتَاهُ زَهْ وَا وَفِي إِضْ مَارهِ رَفَ لا (2) أنَا الَّذِي اقْتَفَيْتُ سِيرَةَ الفُضلا (3) فَعَـسْكُرُ الـشَّيبِ عَـمَّ الـرَّأْسَ وَاشْتَعَلا غَدًا الشَّبَاكِ وَوَلَّى عَنْهُ مُنْعَزِلا فَمَا اسْتَقَمْتُ ولا ولَّيتُ مُمْتَابِلا ظَلَمْتُ سُنَّةً مَنْ أَحْيَا الظَّلَامَ إِلَى

أَن اشْتِكَتْ قَدِمَاهُ الصِضَّرَّ مِنْ وَرَمِ

فَحَوْضُ لَهُ مَ وَرَدٌ مَ نَ ذَاقَ مِ نَهُ رَوَى حَدِيثُهُ مُسْنَدٌ عَسَنْ قَصَرَا وَرَوَى هَـــذَا وَأَعْــرَضَ عَـنْ دُنْــيَاكُمْ وَلَــوَى 

<sup>(1)</sup> وجل: خاف وفزع. المعجم الوسيط 1057.

<sup>(2)</sup> رفل: جر ذيله وتبختر في سيره. ن - م 386.

<sup>(3)</sup> في الهامش كتبت: أنا الذي قد أضعت العلم والعملا.

أَوْحَى إِلَى يُهِ بِمَا أَوْحَاهُ ثُمَّ مَّ ثَوَى فَصِي قَوْمِهِ مُعَلِّمًا بِمَا رَأَى وَحَوَى فَصِي قَوْمِهِ مُعَلِّمًا بِمَا رَأَى وَحَوَى بِغَارِ طَوْدِ (1) حِرَا قَامَ الدُّجَا وَطَوَى جَنَى أَتَاهُ النِّذَا مِنْ جَانِبٍ فَرَوَى حَتَى أَتَاهُ النِّذَا مِنْ جَانِبٍ فَرَوَى وَبَعْدَ هِجْرَتِهِ بِطَيسَبَةَ قَدْ ثَوَى وَبَعْدَ هِجْرَتِهِ بِطَيسَبَةَ قَدْ ثَوى وَبَعْدَ هِجْرَتِهِ بِطَيسَبَةَ قَدْ ثَوى وَبَعْدَ مِنْ سَعْبٍ أَحْسَشَاءَهُ وَطَروى

تَحْسُتَ الْحِجَسِارَةِ كَسِشْحًا مُسِتْرَفَ الأَدَمِ

هُـــو الطَّبِــيبُ لِكُـــلِ الْمُــوبِقَاتِ دَوَى صَـــدَ الْمُــوبِقَاتِ دَوَى صَــدَ الْمُــوبِقَاتِ دَوَى وَقَلْــبُهُ الطَّــولُ وَالإغــدَامُ فِــيهِ سَــوا وَقَلْــبُهُ الطَّــولُ وَالإغــدَامُ فِــيهِ سَــوا قَـدُ أغـرض المحظفى عَـنْ هَـذِهِ وَلَـوَى كَــشُحًا لَطِــيفًا وَأَحْــيَا لَــيلَهُ وَحَــوَى كَــشُحًا لَطِــيفًا وَأَحْــيَا لَــيلَهُ وَحَــوَى مَــا قَــالَ جِبْـرِيلُ مِــنْ أَحْكَامِــهِ وَرَوَى مَــا قَــالَ جِبْـرِيلُ مِــنْ أَحْكَامِــهِ وَرَوَى جِبْـرِيلُ لَمَّــا أَتَــاهُ الغَــارَ عَــنهُ رَوَى جِبْـرِيلُ لَمَّــا أَتَــاهُ الغَــارَ عَــنهُ رَوَى غَــنهُ وَقَــبُلُ الوَحْــي فِـيهِ ثَــوى غَــارُ حِــرا (2) وَقَــبُلُ الوَحْــي فِـيهِ ثَــوى غَــارُ وَحَـرا (2) وَقَــبُلُ الوَحْــي فِـيهِ ثَــوى هَــذا وَعَــنْ زُخْـرُفِ الدُّنـيَا انْثَنَــى وَلَــوى وَشَــدَ مِــنْ شَــغَبٍ أَحْــشَاءَهُ وَطَــوى

تَحْسُتَ الْحِجَسِارَةِ كَسَشْحًا مُسِتْرَفَ الأَدَمِ

<sup>(1)</sup> الطود: الجبل العظيم.

<sup>(2)</sup> غار حراء يقع شرق مكة المكرمة بأعلى جبل النور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه الليالي الطوال قبل نزول الوحى عليه.

عَلَيْهِ تُرْوَى جَمِيعُ الصَّحُفِ وَالْكُتُبِ
بَحْدِرٌ مِنَ العِلْمِ وَالعِرْضِ وَالْأَدَبِ
هَذَا وَلَمْ يَلْتَفِتْ لِلْحِرْصِ وَالطَّلَبِ
فَاقَ النَّبِينِ فِي يُلْحِرْصِ وَالطَّلَبِ
فَاقَ النَّبِينِ فِي يُرُهْ لِهِ وَفِي أَدَبِ
وَفِي عُلُومٍ وِفِي آيٍ وَفِي كُتُبِ
وَفِي عُلُومٍ وِفِي آيٍ وَفِي كُتُبِ
مَع أَنَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ خِسَةِ الطَّلَبِ
دُو طَلَعَةٍ كَهِللٍ لاحَ فِي الحُجُبِ
وَهِمَّةٍ جَازَتِ الْجَوْزَاءَ فِي الحُجُبِ
وَهِمَّةٍ جَازَتِ الْجَوْزَاءَ فِي الحَجُبِ
وَهَا إِلَى الْمَالِ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمِيلِي الْمَالِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِيلِي الْمَالِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِيلِي الْمَالِي الْمِيلِي الْمُلْمِيلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِيلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِيلِي الْمَالِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمَالِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمَالِي الْمِيلِي الْمَلْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِي

### عَـنْ نَفْسِيهِ فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَـمَمِ

لَـمْ يَلْتَفِتْ لاَبْتِغَاءِ الْمَالِ وَالنَّـشَبِ (2) وَلَـمْ يَكُنْ فَي حُطَامِ الأَرْضِ ذَا طَلَبِ وَلَـمْ يَكُنْ فَي حُطَامِ الأَرْضِ ذَا طَلَبِ بَلْ حَسْبُهُ النَّهْدُ في الدُّنْيَا وَفِي النَّشَبِ مَـا مَـدَّ مُسرْتَغبِ مَـا مَـدَّ مُسرْتَغبِ بَلْ صَدَّ عَنْهَا لِـرُهٰدٍ صَدَّ مُحتَنبِ بَلْ صَدَّ عَنْهَا لِـرُهٰدٍ صَدَّ مُحتَنبِ مُنَـرَّةٌ عِفَّـةً عَـنْ خِـسَةِ السَّبَبِ مُنَـرَّةٌ عِفَّـةً عَـنْ خِـسَةِ السَّبَبِ مَا الْحَلْسِمِ وَالأَدَبِ مَا الْحَلْسِمِ وَالأَدَبِ وَسَيِّدُ الرُّسُلِ مِنْ عَجَمٍ وَمِنْ عَربِ وَمِنْ عَربِ وَمَنْ عَربِ وَمِنْ عَربِ وَمِنْ عَربِ وَمِنْ عَربِ

<sup>(1)</sup> يقصد الناظم بقوله وهذه: الدنيا.

<sup>(2)</sup> النَّشب: المال وما قام مقامه من الدور والأراضي. المصباح المنير 128.

### هَــذَا وَأَعْــرَضَ عَــنْ دُرِّ وَعَــنْ ذَهَــبِ وَرَاوَدَتْــهُ الْجِــبَالُ الــشُّمُّ مِــنْ ذَهَــبٍ عَــنْ نَفْــسِهِ فَأَرَاهَــا أَيَّمَــا شَــمَم

قَدْ عَلَّمَ سِ الإِقْدِ الْمِقْ سَدُورَتُهُ (ا)
وَعَلَّمَ سِنَا أَدَاءَ الفَ سِرْضِ سُسورَتُهُ
في بُغْيَةِ النَّفْسِ لَمْ تَرْغَبْ بَصِيرَتُهُ
يَدْعُ و إِلَى اللهِ وَالسَّقْوَى ذَخِيرَ رَبُّهُ
وبَيَّ نَتْ كَرَمَ الأَخْ لِقِ سِيرَتُهُ
هَلْمَ الْمَانِ سِيرَتُهُ
هَلْمَ الْمَانِ سِيرَتُهُ
قَدْ أَخْجَلَتْ قَمَرًا فِي الْحُسْنِ سِيرَتُهُ
وأيَّ نَهُ تَلْمَ تَلْ يَفِتْ لِحُطَامِ الأَرْضِ فِكْ رَتُهُ
وأكَّ حَدَّ زُهْ حَدَهُ فَ عِيهَا ضَرُورَتُ فَ

إِنَّ الصَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْعِصْمِ

قَدْ تَابَعَتْ نَهْجَه فِي الرَّهْدِ زُمْرَتُهُ وَعَلَّمَتْ جَهْلَهُمْ بِالسِدِّينِ حَصْرَتُهُ وَعَلَّمَتْ جَهْلَهُمْ بِالسِدِّينِ حَصْرَتُهُ مَجْسِبُولَةٌ لابْسِتِغَاءِ السِزُهْدِ فِطْسِرَتُهُ لَقَدْ نَالَ فَخْرِرًا فِسي... (2) عَسْيرَتهُ لَقَدْ نَالَ فَخْرِرًا فِسي... (2) عَسْيرَتهُ

<sup>(1)</sup> سورته: يقال رجل ذو سورة في الحرب اي ذو نظر سديد. والسورة: السطوة، وكتب في الهامش صحبته بدل سورته.

<sup>(2)</sup> بياض في الأصل.

مِنْ مَكَّة قَدْ سَرَى وَالقَلْبُ مِنْهُ أَمِنْ وَاللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ مَا خَفَدِهِ لِوَطَنْ (1) مَا مَسَّهُ جَنِعٌ مِنْ فَقْدِهِ لِوطَنْ (1) مِنْ زُهْدِهِ فِي مَتَاعِ الأَرْضِ أَعْرَضَ عَنْ مِنْ زُهْدِهِ فِي مَتَاعِ الأَرْضِ أَعْرَضَ عَنْ أَرْهَارُ بَهْ جَيِهَا مَا قَالَ فِيهِ حَسَنْ أَرْهَارُ بَهْ جَيِهَا مَا قَالَ فِيهِ حَسَنْ فَدَ شَرِعَ الرَّهُ هُدَ فِيهَا لِلْعِبَادِ وَسَنْ مُحَمَّدُ مُرْسَلٌ بِالسَصَّالِحَاتِ وَعَنْ مُحَمَّدُ مُرْسَدِهِ (2) عَمَّا لِنَهْ مِنْ وَفِيتَنْ مَنْ زُهْدِدِهِ (2) عَمَّا يُقَالُ حَسَنْ مَنْ زُهْدِدِهِ (2) عَمَّا يُقَالُ حَسَنْ لَهُ عَنْ الْعَدَمِ وَإِلَى الدُّنْسَيَا ضَرُورَةُ مَسِنْ الْعَدَمِ اللَّانْسَيَا مِنَ الْعَدَمِ الْعَدَمِ اللَّهُ فَيَا اللهُ فَيْ وَجِ الدُّنْسَيَا مِنَ الْعَدَمِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ فَيْ الْعَدَمِ الْعَدَمِ الْعَدَمِ الْعَدَمِ اللَّهُ فَيْ وَالْمَ الْعَدَمِ الْعُلْورَةُ مُسَنْ الْعَدَمِ اللَّهُ فَيْ وَالْمُ اللَّهُ فَيْ وَاللهُ اللهُ فَيْ مَنْ الْعَدَمِ اللهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ وَالْمُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْعَدَمِ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَامُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْلَى الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُل

<sup>(1)</sup> أي مكة وكانت أحب بلاد الله إليه.

<sup>(2)</sup> في الهامش كتبت كلمة: معرض، وبها يستقيم المعنى.

لَـوْلَاهُ لَـمْ تُخْـرَجِ الدُّنْـيَا مِـنَ الْعَـدَمِ

اللهُ أَرْسَلُهُ مِسْنُ نَسَسْلِ آلِ لُسَوَيْ للْعَجَمِمِ أَجْمَعِهِم وَلِلْحِجَازِ وَطَيْ (أ) لِلْعَجَمِم أَجْمَعِهِم وَلِلْحِجَازِ وَطَيْ (أ) مَا غَادَرَتْ دَعْوَةُ الْمُخْتَارِ مِنْهُمْ حَي اللهُ أَرْسَلَهُ لِلْعَالَمِينَ لِكَيْ اللهُ أَرْسَلَهُ لِلْعَالَمِينَ لِكَيْ لِكَيْ لِلْعَالَمِينَ لِكَيْ لِكَيْ لِلْعَالَمِينَ لِكَيْ لِكَيْ لِلْعَالَمِينَ لِكَيْ فَاصْدِينَ وَالدُّنْ يَا سَلِيلُ قُصِيْ فَأَصْلِ جَالِلْعَالَمِينَ لِكَيْ فَاصَيْ عَنْ فَتْوَرَ الكَيْوَ الدُّسُلِ جَالِلْعَالَمِينَ لِكَيْ عَنْ فَتْوَرَ الرَّسُلِ جَا لِلْعَالَمِينَ لِكَيْ عَنْ فَتْوَرَ الرَّسُلِ جَا لِلْعَالَمِينَ لِكَيْ فَا لَمُ مَنْ فَيْ وَالدُّنْ فِي اللّهِ الْمَالَمِينَ لِكَيْ فَا لَمُ مِنْ فَيْ وَالدُّنْ فِي اللّهُ الْمَالَمِينَ لِكَيْ فَا لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(1)</sup> لُؤي: هو لؤي بن غالب بن فهر الجد الثامن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطي: قبيلة عربية قحطانية يمنية تسكن شمال الجزيرة العربية. انظر عن نسبه صلى الله عليه وسلم: البداية والنهاية 1 / 391 وما بعدها.

تعشير البردة

## نَهَاهُمْ عَنْ شِعَارِ الْمُلْحِدِينَ وَغَيْ فَكَ فَ مَنْ مُحَمَّدُ مَدُ الْكُوْنَدِينِ وَالثَّقَلَدِ مُحَمَّد مُحَمَّد الْكُوْنَدِينِ وَالثَّقَلَدِ مَنْ عُرْبِ وَمِنْ عَجَمِ

هُو اللّٰذِي أَرْتَجِيهِ في السَّدَائِدِ كَيْ يَكُونَ يَوْمَ جِسَابِ الْخَلْقِ بَيْنَ يَدَيْ يَكُونَ يَوْمَ جِسَابِ الْخَلْقِ بَيْنَ يَدَيْ يَكُونَ يَوْمَ جِسَابِ الْخَلْقِ بَيْنَ يَدَيْ يَقُولُ لا بَاشْ إِنْ شَدَّ الْخِطَابُ عَلَيْ إِنْ قِيلَ مَنْ مُرْسَلٌ مِنْ خَيْرِ آلِ قُصَيْ (۱) إِنْ قِيلَ مَنْ مُرْسَلٌ مِنْ خَيْرِ آلِ قُصَيْ (۱) وَعَيْ وَعَيْمَ بِعْثَتَهُ أَهْلِ مِنْ زَيْعِ الضَّلالِ وَعَيْ وَمَنْ حَمَى الدِّينَ مِنْ زَيْعِ الضَّلالِ وَعَيْ اللهُ أَرْسَلَهُ إِلَى مِنْ زَيْعِ الضَّلالِ وَعَيْ اللهُ أَرْسَلَهُ إِلَى مِنْ العِسَادِ لِكَسِيْ اللهُ أَرْسَلَهُ إِلَى مَنْ السَصَّلالِ وَعَيْ يَعْدِي وَيُرْشِدَهُمْ مِنَ السَصَّلالِ وَعَيْ يَعْدِي وَيُرْشِدَهُمْ مِنَ السَصَّلالِ وَعَيْ يَا لَعُسَادِ وَعَيْ يَعْدِي وَيُرْشِدَهُمْ مِنَ السَصَّلالِ وَعَيْ يَالْحَشْرِ بَيْنَ يَدَيْ الْحُشْرِ بَيْنَ يَدَيْ يَدَيْ وَالشَّقَلَ لَيْ وَالشَّقَلَ لِينَ يَدَيْ وَالشَّقَلَ لِينَ يَدَيْ وَالشَّقَلَ لَيْ الْكُونَ فَيْ وَالشَّقَلَ لِينَ يَدَيْ وَالشَّقَلَ لَيْ الْكَوْنَ فَيْ وَالشَّقَلَ لَا فَيْ وَالشَّقَلَ لَيْ وَالشَّقَلَ لَيْ وَالشَّقَلَ لَيْ الْمُؤْمَلُ وَالشَّقَلَ لَيْ وَالشَّقَلَ لَيْ الْمَالِ وَعَلَيْ وَالشَّقَلَ لَا وَالْتَقَلَ لَا فَيْ وَالشَقَلَ عَلَى الْمَالِ وَعَلَيْ وَالشَّقَلَ لَا وَالْتَقَلَ لَيْ وَالشَّقَلَ لَا وَالسَّقَلَ مَنْ الْمُ وَالْمَقَلَ لَيْ وَالْمَقَلَ لَا مُنْ اللّٰ فَيْ الْمُؤْمِ وَالْمَعْمَ عَلَا الْمَعْ الْمَالِ وَعَلَى الْمُعْلَى وَالْمَقَلَى وَالْمَعْمَ عَلَا الْمَالِ وَيْعِلَى الْمِلْ وَعَلَى الْمُؤْمِ اللّٰهُ الْمُؤْمِ اللّٰعِلَى الْمُؤْمِ اللّٰهُ الْمُؤْمِ اللّٰمِ اللّٰ الْمُؤْمِ اللّٰعِلَى اللْمُؤْمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللْمُ اللّٰمُ اللّلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُ اللّٰمُ اللْمُعْلِيْلِمُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِيْلِ ال

#### \_نِ والفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ

لِلْعَالَمِ يِنَ رَحِ يِمًا سَاقَهُ الصَّمَدُ وَلَ مِ يَكُ نُ لامْ رِئِ عَلَ يُهِ يَ لُ لَهُ وَلَ مَ كُ نُ لامْ رِئِ عَلَ يُهِ يَ لَ لَ لَمْ الْمَ كَ الْمَ الْمَ كَ الْمِ سَابِ نَحْ وَهُ قَ صَدُوا السَّاسُ يَ وْمَ الْحِ سَابِ نَحْ وَهُ قَ صَدُوا

<sup>(1)</sup> قُصي: هو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: ن - م - ن - ص.

لِلْفَ صْلِ بَيْ نَهُمْ لِفَ ضَلِهِ اسْ تَنَدُوا
وَالْمُرْسَلُونَ عَلَيْهِ فِي القَضَا اعْتَمَدُوا
يَوْمُ الكَرِيهَةِ فِي الهَيْجَالَهُ جَلَدُ (1)
مِنْ (2) كُلِّ بَحْرٍ طَمَا حَرْبًا لَهُ مَدَدُ
فَ سَلُ خَبِي رَا بِمَعْ نَاه لَهُ سَنَدُ
فَ سَلُ خَبِي فَ لِلاَ أَحَدُ
نَبِيُّ نَا الآمِ رُ النَّ اهِي فَ للا أَحَدُ
أَبُ حَرِيْ فَ قَ وَل لَا مِ نَهُ وَلَا نَعَ عِي

قَدْ قَامَ يَدْعُ و إِلَى الْمَوْلَى وَإِنْ جَحَدُوا

بِالْغَيْظِ مَاتُوا وَمِنْ أَخْلاقِهِ كَمَدُوا

وَحَازَ قُطْبَ العُلا عَنْهُمْ وَإِنْ جَهَدُوا

الطَّائِعُ وَنَ إِذَا يَدْعُ وهُمْ سَمعدُوا

والْمُلْحِدُونَ إِذَا يَدْعُ وهُمْ بَعدُوا

وَالْمُلْحِدُونَ إِذَا يَدْعُ وهُمْ بَعدُوا

وَالْمُلْحِدُونَ إِذَا يَدْعُ وهُمْ بَعدُوا

مِنْهُ الرَّشَادُ وَمِنْهُ الفَضْلُ وَالْمَدَدُ

لِكَشْفِ هَوْلِ غَدٍ فِي الْحَشْرِ مُتَّحدُ

وفدي الحشْفِ هَوْلِ غَدٍ فِي الْحَشْرِ مُتَّحدُ

وفدي الحشْفَاعَةِ مَقْبُولٌ وَمُنْفَرِدُ

لِلْفَصْلِ بَدِنَ السَورَى يَدْعُو وَيَجْتَهِدُ

وَمِنْهُ وَلَا نَعَ وَيَجْتَهِدُ

وَمِنْهُ وَلَا نَعَ مَوْلَ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَ مَنْ الْمَالَةُ وَلَا نَعَ مَ

<sup>(1)</sup> جلد: الجَلَد الصبر على الشدائد.

<sup>(2)</sup> في الهامش كتب: (في) بدل من: في كل بحر.

كَانَسِتْ كِسرَامًا وَأَخْسيَارًا جَمَاعَستُهُ

وَلَسِمْ تَسزَلْ تُسِنْقِذُ العَاصِي ضَسرَاعَتُهُ

إِنْ قِيلَ مَسْ نَفَعَتْ فِي الْحَشْرِ طَاعَتُهُ

مَقْسبُولَةٌ عِسنْدَ مَسوْلاهُ ضَسرَاعَتُهُ

تُعَلِّمُ السزُّهْدَ فِي الدُّنْسيَا قَنَاعَتُهُ

هُسوَ السِّبَا عُلِمَ فِي الدُّنْسيَا قَنَاعَتُهُ

هُسوَ السِّبَا عُلِمَ سِي فَعْعَا صِسنَاعَتُهُ

مُسنذُ السِّبَا عُلِمَ سَيْ فِي الدُّنَ عَلَيْهُ بَسرَاعَتُهُ

مِسنْتِ سَعْدٍ (1) لَقَدْ تَمَّ سَ رَضَاعَتُهُ

إِنْ قُلْتَ مِسنْ نُسورِهِ عَمَّ سَ سَطَاعَتُهُ

إِنْ قُلْتَ مِسنْ نُسورِهِ عَمَّ سَ سَطَاعَتُهُ

هُسوَ الْحَيْسِ الَّذِي تُسرْجَى شَسفَاعَتُهُ

لِسكُلِّ هَوْل مِسنَ الأَهْسَوال مُقْستَ مَالِهُ هُول مِسنَ الأَهْسَوال مُقْستَحَمِ

فِي يَوْمِ مَوْلِدِهِ عَمَّتْ إِشَاعَتُهُ وَجَاءَ لِلْمُسْتَرِيبِ (2) فِيهِ سَاعَتُهُ وَنَالَ عِرْنَ الْوَتَعْظِيمًا جَمَاعَتُهُ تُنْجِي مِنَ الرَّيْغِ وَالرَّشْيْطَانِ طَاعَتُهُ وَعِنْدَ حَشْرِ الرورَى تُغْذِي صِنَاعَتُهُ مِنْ عَطْفِهِ عَنْهُمْ قَالَتْ جَمَاءَتُهُ

<sup>(1)</sup> هي مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حليمة بنت عبد الله بن الحارث السعدية رضي الله عنها. انظر الوفا بأحوال المصطفى 1 / 90.

<sup>(2)</sup> المستريب: المتشكك.

أنَّ الفَقِيرُ الَّذِي بَارَتْ (1) بِضَاعَتُهُ
وَغَرَّهُ فِي ابْتِغَاءِ اللَّهْوِ خَلاعَتُهُ
لَكِنَّ خَيْرَ الوَرَى تُغْنِي ضَرَاعَتُهُ
مُوا لُحَيِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَاعَتُهُ
هُوا لُحَيِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَاعَتُهُ
لِيكُلِّ هَوْلِ مِنَ الأَهْوَالِ مُقْتَحَمِ

حِصْنٌ مَنِيعٌ مَعِينٌ مَنْ يَلُوذُ بِهِ وَمِنْ شَبِهِ وَمُنْ قُلُودُ بِهِ وَمُنْ قُلُهُ الْخَلْقِ مِنْ زَيْعٍ وَمِنْ شُبَهِ وَمُنْ أَلْحُلْقِ مِنْ زَيْعٍ وَمِنْ شُبِهِ وَمُنْ جَهْلِهِمْ كَانُوا فِي غَيٍ وَفِي شُبَهِ مِنْ جَهْلِهِمْ كَانُوا فِي غَيٍ وَفِي شُبَهِ مَنْ جَهْلِهِمْ كَانُوا فِي عَيْ وَفِي شُبَهِ مَنْ جَهْمُ (2) يَفْتَرِي يَدْعُو لِمَطْلَبِهِ مَنْ تَأْدُبِهِ مَنْ تَأْدُبِهِ حَتَى أَتَى الْمُنْ يَلْمُ بِلِينٍ مِنْ تَأْدُبِهِ قَدْ بَيْنَ الْحَقَّ وَالقُرْآنَ جَاءً بِهِ وَقَامُ بِالأَمْرِ وَالأَضْدَادُ فِي شُبِهِ وَقَامُ بِالأَمْرِ وَالأَضْدادُ فِي شُبَهِ وَقَامُ بِالأَمْرِ وَالأَصْدادُ فِي تَطَلُّبِهِ وَعَالَمُ اللهِ فَالْمُسْتَمْ مِسِكُونَ بِسِهِ وَعَالَمُ بِهِ وَعَالَمُ مِنْ يَسِمُ وَنَ بِسِهِ وَعَالَمُ مِنْ يَسْلَمُ وَنَ بِسِهِ وَعَالَمُ مِنْ يَسْلِهُ وَيَ إِلَى اللهِ فَالْمُسْتَمْ مِسِكُونَ بِسِهِ وَعَلَمُ وَيَ بِسِهِ وَعَالَمُ مِنْ يَسْلِهُ وَيَا لِللهِ فَالْمُسْتَمْ مِسِكُونَ بِسِهِ وَعَالِمُ اللهِ فَالْمُسْتَمْ مِسِكُونَ بِسِهِ وَعَالَمُ اللهِ فَالْمُسْتَمْ مِسِكُونَ بِسِهِ وَالْمُونَ فِي اللهِ فَالْمُسْتَمْ مِسِكُونَ بِسِهِ وَقَالِمُ اللهِ فَالْمُسْتَمْ مِسْكُونَ بِسِهِ وَالْمُسْتَمْ مِسْتَمْ وَالْمُسْتَمْ وَالْمُونَ فِي اللهِ فَالْمُسْتَمْ وَالْمُ وَاللَّهِ فَالْمُسْتَمُ وَالْمُ اللّهِ فَالْمُسْتَمْ وَالْمُ اللهِ فَالْمُسْتَمْ وَالْمُ اللّهِ فَالْمُسْتَمْ وَالْمُ اللّهُ وَيَعِلْمُ اللّهِ فَالْمُسْتَمْ وَالْمُ اللّهِ فَالْمُسْتِهُ وَالْمُسْتِمْ وَالْمُ اللّهِ فَالْمُسْتُهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مُسْتَمْ سِكُونَ جِ بُلٍ غَ يُرِ مُنْفَ صِمِ

(1) بارت: فسدت وهلكت.

<sup>(2)</sup> هو سَطِيح الكاهن واسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود، وكان إذا غضب استلقى على الأرض، قال في القاموس: كاهن بني ذئب وما كان فيه عظم سوى رأسه. ص 224. وانظر عنه دلائل النبوة لابن مَنده 122 - وانظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للألوسي 281.

مَـنْ تَابَعُـوهُ لَقَـدْ فَـازُوا بِمَدْهَـبِهِ

وَنَالُـوا عِـزًا وَتَوْقِيـرًا بِمَنْـصِبِهِ

تَقِـرُ أَعْيُـنُهُمْ لَمَّا يُسلاذُ بِهِ

دَعَا الأَنَامَ لِلهِ فَالْمُشَتَهُ فَتْـيةٌ نَصِصِرًا لِمَدْهَ سِبِهِ

أجَابَـهُ فِتْـيةٌ نَصِصِرًا لِمَدْهَ سِبِهِ

مَصِنْهُمْ عَلِي أَبُو بَكْسرٍ ذَوِي نَسبِهِ

مَصِنْهُمْ عَلِي أَبُو بَكْسرٍ ذَوِي نَسبِهِ

دَعَا أَنَاسًا كِسرَامًا مُعلَّقُ ونَ بِهِ

أَنَاسًا كِسرَامًا مُعلَّقُ ونَ بِهِ

وَحِسينَ جَاءَ وَآنَ رَفْعَ مَنْ صِبِهِ

وَحِسينَ جَاءَ وَآنَ رَفْعَ مَنْ صِبِهِ

دَعَا إِلَى اللهِ فَالْمُسْتَمْ سِكُونَ بِحَسبْلُ غَيْرُ مُنْفَصِمِهِ

الله كَمَّلَه فِي الفَضلِ مِنْ سَبَقِ وَبَعْدُ سَوَّاهُ فِي الفَرْحَامِ مِنْ عَلَقِ وَبَعْدُ سَوَّاهُ فِي الأَرْحَامِ مِنْ عَلَقِ وَمُنْذُ فَضَّلَهُ عَمَّنْ مَضَى وَبَقِ وَمُنْذُ فَضَّلَهُ عَمَّنْ مَضَى وَبَقِ جَبِينَ نُهُ كَهِللْ لاحَ فِي الغَسقِ أَعْدَ ضَاؤُهُ كَلُجَيْنٍ شِيبَ بِالسَشَّفَقِ أَعْدَ ضَاؤُهُ كَلُجَيْنٍ شِيبَ بِالسَشَّفَقِ فَاقَ السَورَى كَرَمًا وَفَاقَ كُلَّ تَتِ فَي فَي وَقَامَةٍ مِثْلَ غُصْنِ البَانِ (2) فِي رَشَقِ وَقَامَةٍ مِثْلَ غُصْنِ البَانِ (2)

<sup>(1)</sup> الوجنة: ما ارتفع من الخدين، وأول الخد مما يلي الأنف. المعجم الوسيط 1057.

<sup>(2)</sup> غصن البان: شَجَرة البان مشهورة بأفرعها المستقيمة التي يبلغ طولها 6 أمتار موطنها الأصلي بلاد الهند ولأزهارها وبذورها وأوراقها فوائد طبية وتغنى الأدباء والشعراء بمحاسنها.

### أَتَــتْ أَحَادِيــثُهُ تُـرْوَى عَلَــى طُـرُقِ فَــاقَ النَّبِيِّــينَ فَي خَلْــقٍ وَفِي خُلُــقٍ وَلَــمْ يُدَانُــوهُ فِي عِلْـمِ وَلَا كَـرَم

### وَلَــمْ يُدَانُـوهُ فِي عِلْـمِ وَلَا كَـرَم

فِي لَيْلِ مَسْرَاه عَمَّا نَالَهُ احْتَبَسُوا وَلَهُ يَكُونُ فِيهِمْ وَسَعْ وَلا نَفَسُ لَكِونْ بِطَلْعَتِهِ الغَرَاء قَدْ أَنَسُوا لَكِونْ بِطَلْعَارِجَ وَالأَمْلاكُ قَدْ حُبِسُوا طَافَ الْمَعَارِجَ وَالأَمْلاكُ قَدْ حُبِسُوا بِهِ النَّبِيُونَ فِي الْمَعَارِجِ قَدْ أُنَسُوا كَدْذَلِكَ أُمَّاتُهُ تَرْجُوهُ إِنْ يَئِسُوا لَـمْ نَخْـشَ بَأْسًا إِذَا مَـا الـنَّاسُ يَئِـسُوا
لَـمْ نَخْـشَ فَقْـرًا إِذَا مَـا الـنَّاسُ قَـدْ فَلَـسُوا
فَـي بَحْـرِ نَخْـوَتِهِ كُـلُّ الـوَرَى انْغَمَـسُوا
وَكُلُّهُــمْ مِـنْ رَسُولِ اللهِ مُلْـتَمِسُ
غَـرْفًا مِنَ البَحْرِ أَوْ رَشْـفًا مِـنَ الدِّيَـمِ

إِنْ عَمَّ خَطْبُ الورَى فِي حَشْرِهِمْ حُبِسُوا
وَفْدُ النَّبِيِّ بِنَ حَوْلَ الْمُصَطَفَى جَلَسُوا
فَيَ سُمَّا اللهَ فَ صَلْاً بَعْ دَمَا يَئِ سُوا
فَي سُمَّالُ اللهَ فَ صَلْاً بَعْ دَمَا يَئِ سُوا
لَ يُلُ الْمَعَارِجِ مِنْ أَنْ وَارِهِ اقْتَبَسُوا
مُوسَى وَعِيسَى وَإِدْرِيسُ بِهِ أَنَسُوا
مُوسَى وَعِيسَى وَإِدْرِيسُ بِهِ أَنَسُوا
مَ مَنْ سِرِهِ قَدْ سَرَى فِي سِرِهِمْ قَبَسُ
مِنْ سِرِهِ قَدْ سَرَى فِي سِرِهِمْ قَبَسُ
مِنْ سِرِهِ قَدْ سَرَى فِي سِرِهِمْ قَبَسُ
وَالْفُلْكُ (2) صَارَ عَلَى الجُودِيِّ (3) يَنْحَبِسُ
وَالْأَنْبِينَاءُ بِهِ يَوْمَ الجَودِيِّ (3) يَنْحَبِسُ
وَالْأَنْبِينَاءُ بِهِ يَوْمَ الجَودِيِّ أَوْ رَشْفَا مِنَ الدِّيَ وَكُلُّهُ مَلْ تَعِسُ

<sup>(1)</sup> يقصد النارَ التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، فصيَّرها المولى عز وجل بردا وسلاما عليه.

<sup>(2)</sup> الفُلك: السفينة وتطلق على المذكر والمؤنث والواحد والجمع، المعجم الوسيط 734. ويقصد الناظم هنا سفينة نبي الله نوح عليه السلام لما حمل فيها من آمن معه.

لَسهُ النَّبِسيُّونَ يَسسْعونَ لِقَسصْدِهِمْ وَهُدِهِم وَهُدِهِم وَهُدُونَ يَسسْعونَ لِقَسصْدِهِم وَهُدِهِم فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ وَامُدوهُ لِعِرْضِهِم بِالْمُؤْمِنِ سِنَ رَحِسيمًا يَسوْمَ عَهُدِهِم بِالْمُؤْمِنِ سِنَ رَحِسيمًا يَسوْمَ عَهُدِهِم أَعَسدًّ كَوْثَسرَهُ نَهُ للاً لِمسورِدِهِم أَعَسدًّ كَوْثَسرَهُ نَهُ للاً لِمسورِدِهِم تَسرَاهُمْ حَسوْلَهُ لِسرَفْعِ مَجْسدِهِم تَسرَاهُمْ حَسوْلَهُ لِسرَفْعِ مَجْسدِهِم مِنْ نَسْرِهِ الزَّاكِي فَاحَ عِطْر وَرْدِهِم وَمِنْ نَسْرِهِ الزَّاكِي فَاحَ عِطْر أَوْدِهِم وَمِنْ نَسْرِهِ الزَّاكِي فَاحَ عِطْر أَوْدِهِم وَمِنْ فَي الحسرِ أَفُواجًا لِوَعْدِهِم وَاقِفُ سُونَ لَدَيْسِهِ عِسنَدَ حَسدَهِم عَسنَدَ حَسدَهِم وَلَاقِفُ سُونَ لَدَيْسِهِ عِسنَدَ حَسدَةِم

مِنْ نُقْظَةِ الْعِلْمِ أَوْمِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ

أضحابنا قُرِبُوا مِنْ بَعْدِ بُعْدِهِم بِالْمُصْطَفَى عَلَقُ والنَّهْلِ رَفْدِهِم بِالْمُصْطَفَى عَلَقُ والنَّهْلِ رَفْدِهِم يَأْتُونَ مِنْ ظَمَا إِلْحَشْرِ لِورْدِهِم يَأْتُونَ مِنْ ظَمَا بِإِلطَ افِ لِرُشْدِهِم دَعَا قُرَيْهُمْ بِإِلطَ افِ لِرُشْدِهِم أَجَابَهُ فِتْهِ عَلَيْهُمْ لِقَصْدِهِم فَاكْتَسَبُوا شَرَفًا مِنْ بَعْدِ بُعْدِهِم فَاكْتَسَبُوا شَرَفًا مِنْ بَعْدِ بُعْدِهِم فَاكْتَسَبُوا شَرَفًا مِنْ بَعْدِ بُعْدِهِم قَدْ الْخَلْقَ مِنْ غَيِ لِرشْدِهِم وَقُد الْخَلْقَ مِنْ غَيِ لِرشْدِهِم وَقُد رِبُوا لِلْهُدَى مِنْ فَوقِ سَعْدِهِم وَقُلْ مَنْ بَعْدِ بُعْدِهِم وَقَاقِفُ مَنْ فَدُوقِ سَعْدِهِم وَوَاقِفُ مَنْ فَدُقُ مِنْ فَدُقْ مَنْ خَدِهُم وَوَاقِفُ مَنْ فَدُوقِ مَنْ فَدُوقِ مَنْ فَدُهُ مَالِعٌ عِنْ فَدُوقِ مَنْ فَدُوقِ مَنْ فَدُهُ مَالِعٌ عِنْ فَدُوقِ مَنْ فَدُوقِ مَنْ فَدُهُم وَوَ لَدَيْدِهِم وَوَاقِفُ مَنْ فَذَ خَدِهُم وَاقَ فَدُوقِ مَنْ فَدَوقِ مَنْ فَدُوقِ مَنْ فَدَوقِ مَنْ فَدُهِم وَوَاقِفُ مَنْ فَا فَالْمُ مِنْ فَدُوقِ مَنْ فَدُوقِ مَنْ فَدَوقِ مَنْ فَدُوقِ مَنْ فَدُوقِ مَنْ فَاقُولُ مَنْ فَدُوقِ مَنْ فَدُوقِ مَنْ فَرَقُ مَنْ فَالْمُنْ فَاقُولُ مِنْ فَاقُولُ مَنْ مَنْ فَاقُولُ مَنْ مَنْ فَاقُولُ مَنْ مَنْ فَاقُولُ مَنْ مَنْ فَاقُولُ مَالِكُمْ مِنْ فَاقُولُ مِنْ فَاقُولُ مِنْ مَالِكُمْ مِنْ فَاقُولُ مَنْ مَنْ فَاقُولُ مَالِكُمْ مِنْ فَاقُولُ مَنْ مَالِعُولُ مِنْ مَنْ فَاقُولُ مَنْ فَاقُولُ مَالِكُمْ مِنْ فَاقُولُ مِنْ فَاقُولُ مِنْ مَالِكُمْ مُنْ فَاقُولُ مِنْ مُنْ فَاقُولُ مِنْ مِنْ فَاقُولُ مِنْ فَاقُولُ مِنْ فَاقُولُ مِنْ مَنْ فَاقُولُ مِنْ مَنْ فَاقُولُ مِنْ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَاقُولُ مِنْ مِنْ فَاقُولُ مِنْ مِنْ فَاقُولُ مِنْ مُنْ فَاقُولُ مِنْ مَنْ فَاقُولُ مِنْ مَنْ فَاقُولُ مَنْ مُنْ مِنْ فَاقُولُ مِنْ مِنْ فَاقُولُ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ فَاقُولُ مُنْ مِنْ فَاقُولُ مِنْ مِنْ مِنْ فَاقُولُ مِنْ مِنْ فَاقُولُ مِنْ مِنْ فَاقُولُ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَالِكُمُ مِنْ مِنْ مِنْ فَاقُولُ مُنْ مِنْ مَالِكُمُ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُو

مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْمِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ

سَعْيًا لِعَبْدٍ لَقَدْ آوَنْهُ حَضْرَتُهُ

وَكَانَ لِلرَّوْضَةِ الغَرَاء هِجْرَرَتُهُ

وَكَانَهُ لا وَرَسُولُ اللهِ جِيرَتُهُ

كَأْنَهُ السَبْدُرُ وَالأَصْحَابُ هَالَهُ عَلَى كَأْنَهُ السَبْدُرُ وَالأَصْحَابُ هَالَهُ عَلَى كَأْنَهُ السَبْمُسُ وَالإِشْرِاقُ غُرَّتُهُ

كَأْنَهُ السَّهْمُسُ وَالإِشْرِاقُ غُرَادَ عُلَى كَأْنَهُ لَهُ الْمُسْتَمِي زَارَتْهُ وُرُاءِ هِمَّتُهُ

كَأْنَهُ الْمُسْتَمِي زَارَتْهُ وُرُاءِ هِمَّتُهُ

مَامَتُ مَقَامًا عَلَى الجَوْزَاءِ هِمَّتُهُ

وأخجَلَتْ قَمَرًا فِي الْجُسْنِ طَلْعَتُهُ

وفَاقَتِ السَّمْسُ فِي الْإِشْرَاقِ غُرَّةُ وَطُورَةُهُ

وَفَاقَتِ السَّمْمُ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ

ثُـمَّ اصطفاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ

هُ وَ الَّذِي نُصِرَتْ بِالسرُّعْبِ (1) زُمْسرَتُهُ (2) كُمْ أَخْمَدَتُهُ لَكُمْ أَخْمَدَتُهُ أَخْمَدَتُهُ مُ الْحُسْنِ قَدْ زَانَستُهُ سِسيرَتُهُ مُستَمَّمُ الْحُسْنِ قَدْ زَانَستُهُ سِسيرَتُهُ تَبْلِسيغُ شِسوْعَتِهِ السسَّمْحَا ذَخِيسرَتُهُ تَبْلِسيغُ شِسوْعَتِهِ السسَّمْحَا ذَخِيسرَتُهُ

<sup>(1)</sup> عن جابر بن عبد الله قال: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطَيْتُ خمْسا لَم يُعْطَهِنَّ أَحدٌ من الْأَنْبِيَاء قبلي نَصرتُ بِالرُّعْبِ مسيرَةَ شهر، وَجُعلتْ لي الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُورًا فايّما رجل من أُمتِي أَذْرَكته الصَّلاة فَليصل، وَأُحلتْ لي الْغَنَائِمُ وَلمْ تحلْ لأحدٍ قبلي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِي يَبْعَث إِلَى قومه وَبعثت إِلَى النَّاسِ عَامَّة». متفق عليه. والنصر بالرعب والوهن والخور والخوف الذي يلقيه المولى جل جلاله في عسكر أعدائه صلى الله عليه وسلم.

<sup>(2)</sup> الزمرة: الجماعة، والجمع زُمَر.

وبَعْدَدُهُ فَدَّصَّلَ الأَحْكَامَ زُمْدَرُتُهُ إِنْ قُلْتَ مَنْ عَمَّتِ الأَقْطارَ شُهْرَتُهُ كَالْفَجْدِ بَدِنَ ظَلامِ اللَّدِيْلِ غُرَّتُهُ كَالْفَجْدِ بَدِيْنَ ظَللامِ اللَّدِيْلِ غُرَّتُهُ وَالدَّشَمْسُ فِي رَابِعِ الأَفْللاكِ (١) شُهْرَتُهُ وَكَمْ لَهُ مَ مِنْ مَعَانِي الفَحْرِ زُمْرَتُهُ وَكَمْ لَهُ مَ مَعْدَانِهُ وَصُورَتُهُ فَهُ وَالذِي تَدَمَّ مَعْدَانُهُ وَصُورَتُهُ فَهُ وَصُورَتُهُ وَصَالِكُ النَّامِ النَّهُ وَصُورَتُهُ وَصَالِحُهُ النَّامِ وَالنَّهُ وَصُورَتُهُ وَصَالِكُ النَّهُ وَصَالِكُ النَّهُ وَصُورَتُهُ وَالنَّهُ وَصُورَتُهُ وَصَالِكُ النَّهُ وَصُورَتُهُ وَصَالِكُ النَّهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالِيْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَامُ وَالْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَامُ اللْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَامُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعُ

بَدُرُ الْمَحَاسِ نِ يَ سُرِي مِ نَ أَمَاكِ نِهِ وَنُ وَرُهُ مُ سُتَفَادٌ مِ نَ بَوَاطِ نِهِ فَ سَلْ خَبِي رًا تَلْقَ عِي مِ نَ مَعَايِ نِهِ مِ نَ نُ ورِهِ انْقَلَ بِتُ عَيْ نَا معَايِ نِهِ مِ نَ نُ ورِهِ انْقَلَ بِتُ عَيْ نَا معَايِ نِهِ كَ أَنَّ شَهُ مُ سَلِ الضَّحَى حَلَّ ثَيْ الْمِ نِهِ وَحِلْ يَهُ الْمُ سُن الضَّحَى حَلَّ ثِبَاطِ نِهِ وَحِلْ يَهُ الْمُ سُن الضَّحَى حَلَّ ثِبَاطِ نِهِ وَحِلْ يَهُ الْمُ سُن مَعَادِنِهِ وَاد الْعَقِ عِينَ أَلُ مَعَادِنِهِ وَاد الْعَقِ عِينَ أَن فَي عَلَيْ الْمِعَالِيةِ مِن الْمَعَادِيةِ فَي مَعَادِنِهِ فَ دَى القُلُ وبَ إِذَا يَرْمِ عِي بِفَاتِ بِهِ فَ دَى القُلُ وبَ إِذَا يَرْمِ عِي بِفَاتِ لِهِ

فَجَوْهَ لَ الْحُلْسُنِ فِيهِ غَايْرُ مُنْقَسِمِ

<sup>(1)</sup> القول بأن الشمس تقع في الفلك الرابع من الأفلاك السبعة، هو ما درج على ذكره علماء الهيئة القدماء.

<sup>(2)</sup> واد بضواحي المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. انظر عنه: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 4 / 7 وما بعدها.

مَا يُفْتَحُ النَّصْرُ إِلَّا فِي مَوَاطِنِهِ لَا يُطْلَبُ الفَضْلُ إِلَّا مِنْ مَيَامِنِهِ لَا يُطْلَبُ الفَضْلُ إِلَّا مِنْ مَيَامِنِهِ لَا يَنْسِمُ العِلْسِمُ إِلَّا مِنْ مَسَاكِنِهِ شَيْمُ الْمَعَارِفِ ضَاءَتْ مِنْ بَوَاطِنِهِ شَعْمُ الْمَعَارِفِ ضَاءَتْ مِنْ بَوَاطِنِهِ وَحِلْيَةُ الْحُسْنِ حِيكَتْ مِنْ مَعَادِنِهِ وَحِلْيَةُ الْحُسْنِ حِيكَتْ مِنْ مَعَادِنِهِ وَحِلْيَةُ الْحُسْنِ حِيكَتْ مِنْ مَعَادِنِهِ قَالَ الَّذِي قَدْ رَوَاهُ عَنْ مَعَادِنِهِ يَسْفِي السَّفُوسَ بِلَحْظٍ مِنْ مَعَادِنِهِ يَسْفِي السَّفُوسَ بِلَحْظٍ مِنْ مَيَامِنِهِ يَسْفِي السَّفُوسَ بِلَحْظٍ مِنْ مَيَامِنِهِ يَا فَوْزَ عَبْدٍ مُقِيمٍ فِي مَسَاكِنِهِ يَعْ السَّعْدِ فَي مَسْكِنِهِ مَنْ شَرِيسِكِ فَي مَحَاسِي بِفَاتِنِهِ مَسْكَنِهِ مَسْكَنِهِ مَنْ شَرِيسِكِ فَي مَحَاسِي بِفَاتِنِهِ مَسْكَنِهِ مَسْكَنِهِ مَنْ شَرِيسِكِ فَي مَحَاسِينِهِ مَا شَرِيسِكِ فَي مَحَاسِينِهِ مَا شَرِيسِكِ فَي مَحَاسِينِهِ مَا شَرِيسِكِ فَي مَحَاسِينِهِ مَا فَي مَا اللَّهُ مَا الْمَالِيةِ مَا الْمَالِيةِ مَا أَلْمَالِهُ مَا اللَّهُ مَا أَلْ الْمُولِي مَا الْهِ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْمَالُهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْمَالِهِ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا أَلْمُ الْمَالِيةِ مَا أَلْمَالِهُ مَا أَلْمَالِهُ مَا أَلْمَالُولِهِ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا أَلْمَالِهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ الْمُعْمَالِيقِهُ مَا أَلْمَالِهُ مَا أَلْهُ الْمُعْمَالِهُ مَالِيقِهُ مَا أَلْهُ الْمَالِيةِ مَا أَلْمَالِهُ مَا أَلْمُ الْمَالِي فَي مُعَالِمُ اللَّهُ مَا أَلْمَالِهُ مَا أَلْهُ اللَّهُ مِلْكُولُ مِنْ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ مَا أَلْهُ مِنْ أَلْمُ الْمُلْمِلُولِهُ مِنْ أَلْمَالِهُ مَا أَلْمَالِهُ مَا أَلْمِلْمُ الْمَالِهُ مِنْ أَلْمُ الْمُلْمِلُولِهُ مَا أَلْمَالِهُ مِلْمُ الْمُلْمِلِي أَلْمُ أَلْمُ الْمُلْمِلُهُ مَا أَلْمُ الْمُلْعِلَيْكُولُ مَا أَلْمُ الْمُلْمِلُهُ مِلْمُ الْمُلْمِلُولُ مَالِمُ مَا أَلْمُ الْمُلْمِلُهُ أَلْمُ الْمُلْمِلِي مَا أَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِي مَالِمُ مَا أَلْمُ الْمُلْمِلُهُ مَا أَلْمُ الْمُلْمِلِهُ مَا أَلْمُ الْمُلْمِلِي مَا أَلْمُ الْمُلْمِلُهُ مَالْمُلْمِلِهُ مَا أَلْمُلْمُ الْمُلْمِلُمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْم

فَجَوْهَ ــ رُ الْحُــ سْنِ فِــيهِ غَــيْرُ مُنْقَــسِم

<sup>(1)</sup> حين قالوا عزير ابن الله تعالى الله عن ذلك.

<sup>(2)</sup> سبق الكلام عن سطيح الكاهن.

# إنْ رُمْتَ إِجْمَالَ مَدْحٍ فِي سَرِيِّهِم دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيهِم وَاحْتُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِم

الْمُرْسَلُونَ سَمَاهُمْ فِي رُقَيِّهِمْ
وَسِرُهُ فِي السَّمَاءِ فَوْقَ سِرِهِمْ
وَقُلْ إِذَا رُمْتَ مَدْحًا فِي رَضِيِّهِمْ
وَقُلْ إِذَا رُمْتَ مَدْحًا فِي رَضِيِّهِمْ
سَمَا النَّبِيِّينِ طُرَّا فِي رُقَيِّهِمْ
مَسِمَا النَّبِيِّينِ طُرِّ افِي رُقَيِّهِمْ
مَسِمَا النَّبِيلِينَ طُرِيلِ فَحْفُ وفًا بِسِرِيِّهِمْ
مَسِمَ الْمَلائِلِ لِيغًا فِي سَمِيِّهِمْ
إِنْ قُلْ سَتَ قَدُولًا بَلِيغًا فِي سَمِيِّهِمْ
مَسِدَائِحُ السَّعْرَاءِ فِي سَمِيِّهِمْ
مُسِدَائِحُ السَّعْرَاءِ فِي سَمِيِّهِمْ
مُسِدَائِحُ السَّعْرَاءِ فِي سَمِيِّهِمْ
مُسِدِّرَةٌ يَسِسِيرٌ رَوُوهُ فِي سَمِيِّهِمْ
إِنْ شِمْتُ مَدْحًا بَلِيغًا فِي صَفِيِّهِمْ
إِنْ شِمْتُ مَدْحًا بَلِيغًا فِي صَفِيِّهِمْ
وَعُ مَسَادَّى فِي نَبِيهِمْ

#### وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ

هـــوَ المُقَــدَّمُ عِــنْدَ اللهِ مِــنْ سَـلَفِ أَدُو أُمَّـةٍ حَـازَتِ الــتَّقْدِيمَ فِــي سَـلَفِ (١) يَكُ وَصِـفِ يَـا مَادِحًـا جَـودَنْ مَـا قُلْــتُهُ وَصِـفِ نَــشأ وَصِـفِ نَــشؤعَ مَحَاسِينِهِ أَنَّـــي تَــشأ وَصِـفِ

<sup>(1)</sup> في الهامش كتبت: والشرف، بدل من سلف.

فَكُ لُ وَصْفٍ جَمِدلٍ فِيهِ غَيرُ خَفِ
وَدَعْ مَقَالَةَ مَنْ أَوْهَدى علَى جُرفِ (١)
طَرِيقُ شِرْعَتِهِ أَمْدنٌ مِن السَّلَفِ
وَيَوْمَ القِيامَةِ يَحْمِينا مِنَ الكُلَفِ
فَاعْمَدلْ بِسُنَّتِهِ وَأَمْدَحُ فُ والْتَطِفِ
فَاعْمَدلْ بِسُنَّتِهِ وَأَمْدَحُ فُ والْتَطِفِ
وَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ
وَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ

ذُو أُمَّةٍ قُدِمَتْ فِي الفَضْلِ مِنْ سَلَفِ
وَلَهُ تَسْزَلْ تَقْتَفِي الحُسْنَى إِلَى خَلَفِ
فَاذْكُومَ مَكَارِمَهُ والبَعْضَ لَسسْتَ تَسفِ
فَطَلْعَةُ الْمُصطْفَى بَدِيكِ اللَّطَسفِ
فَطَلْعَةُ الْمُصطْفَى بَدِيكِ اللَّطَسفِ
مَا الشَّمْسُ مَا النَّجْمُ مَا الأَقْمَارُ فِي شَرَفِ
لا تَخْشَ يَا مَادِحَ الْمُخْتَارِ مِنْ سَرَفِ
لا تَخْشَ يَا مَادِحَ الْمُخْتَارِ مِنْ سَرَفِ
اللهُ صَصدَقِ
وجِسمُهُ الْجَوْهُ وَ السَّفَافُ فِي صَدفِ
فَجَوِدِ الْمَدْحَ فِي خَيْرِ الوَرَى وَصِفِ
وَجِسمُهُ الْجَوْهُ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفِ

وَانْسُبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ



<sup>(1)</sup> جرف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفله.

<sup>(2)</sup> الكلف: كل أمر شاق وعسير.

هُ وَ الكَمَالُ وَنُقْ صُ الكُلِّ كَمَّلَهُ مَ الكُلِّ كَمَّلَهُ مَ الْكُلِّ كَمَّلَهُ كُلُّ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقِ الْمُالِقِ الْمُالِقِ الْمُالِقِ اللَّهِ الْمُلِقِ الْمُالِقِ اللَّهِ الْمُلِقِ الْمُلِقِ الْمُلِقِ الْمُلِقِ الْمُلِقِ الْمُلِقِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

حَدِدُّ فَيُعْرِبُ عَدِنْهُ نَاطِدَّ فِي بِفَرِمِ

عِبْعِيْ الرِّسَالَةِ جَاءَ جِبْرِيلُ حَمَّلَهُ وَكُلُّ وَصْفٍ جَوِيلٍ فِيهِ أَجْمَلَهُ وَكُلُّ وَصْفٍ جَوِيلٍ فِيهِ أَجْمَلَهُ لا يَصِلَهُ لا يَصِسْتَطِيعُ بَلِيسِيغٌ أَنْ يُفَسِصِلَهُ أَتَاهُ جِبْرِيلُ حَوْلَ الغَارِ حَمَّلَهُ أَتَاهُ جِبْرِيلُ حَوْلَ الغَارِ حَمَّلَهُ إِنْ رُمْتَ مَعْنَى اللهِ بِالْمَعْرُوفِ أَرْسَلَهُ إِنْ رُمْتَ مَعْنَى السَمِهِ كُنْهًا فَلَسْتَ لَهُ أَنْ رُمْتَ مَعْنَى السَمِهِ كُنْهًا فَلَسْتَ لَهُ فَصَدَعُ مَقَالَة مَسَنْ بِالْغَيْسِرِ مَسَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ فَجَمْعُ مُدَّاحِهِ قَدْ مَسَمَّهُمْ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَالْمُوالِقُولُولُهُ وَالْمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُوالِولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا فَالْمُو

<sup>(1)</sup> كنه الشيء حقيقته.

<sup>(2)</sup> وله: تحير من شدة الوجد. المعجم الوسيط 1100.

# وكُــنْهُهُ عَــنْ ذَوِي الأَلْــبَابِ أَجْمَلَــهُ فَـــإِنَّ فَـــضْلَ رَسُــولِ اللهِ لَــيْسَ لَهُ حَـــدُّ فَيُعْــرِبُ عَـــنْهُ نَاطِـــقُ بِفَـــمِ

فَصَاحَةُ العُرْبِ لَـمْ تَـبْلُغْ سَلِيقَتَهُ (1) وحُـسْنُ يُوسُفَ لَـمْ يَـبْلُغْ خَلِيقَـتَهُ مَـوْلاهُ مِـنْ نُـورِهِ سَـوَّى حَقِيقَـتَهُ هُـوَ الْمَـلاذُ لِمَـنْ يُقْفُ و طَـرِيقَتَهُ هُـوَ الْمَـلاذُ لِمَـنْ يَقْفُ و طَـرِيقَتَهُ وَكَانَـتِ الـسُنَّةُ الغَـرَّا رَفِيقَـتَهُ وَكَانَـتِ الـبَلاغَةِ قَـدْ أَبْدَى سَلِيقَتَهُ سِرُّ الـبَلاغَةِ قَـدْ أَبْدى سَلِيقَتَهُ الأُسْدُ فِـي غَابِهَا تَحْكِـي حَنِيقَـتَهُ (2) وَالـشَّمْسُ فِـي غَابِهَا تَحْكِـي حَنِيقَـتَهُ (2) وَالـشَّمْسُ فِـي أَفْقِهَا تَحْكِـي حَنِيقَـتَهُ وَالسَّمْسُ فِـي أَفْقِهَا تَحْكِـي خَلِيقَـتَهُ وَلَا اللهُ فَـي الدُّنْ اللهُ فَـي الدُّنْ اللهُ فَـي الدُّنْ اللهُ اللهُ

قَوْمُ نِيامٌ تَسسَلَّوْا عَسنْهَ بِالْحُلُمِ

عَلَــيْكَ بِالْمُـصْطَفَى وَأَلْــزَمْ طَــرِيقَتَهُ فَلَــيْسَ مِــنْ أَحَــدٍ يَــدْري خَلِيقَــتَهُ

<sup>(1)</sup> سليقته: طبيعته.

<sup>(2)</sup> حنيقته: حنق الرجل إذا اشتد غيظه فهو حَنِقٌ وحنيق. المعجم الوسيط 224. والظاهر أن الناظم لم يحالفه الصواب في التشبيه، والأسد من طباعها شدة غيظها وغضبها وفتكها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق به هذا الوصف، فقد عرف بكظم الغيظ والعفو وكان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما.

جَـلَ الإِلَـهُ الَّـذِي أَخْفَـى دَقِيقَــتَهُ
إِنْ كَـانَ مَـوْلاهُ قَـدُ أَخْفَـى دَقِيقَــتَهُ
وَأَبْـدَعَ الْحُـسْنَ إِذْ سَـوَّى خَلِيقَــتَهُ
وَأَفْـضَلُ الـنَّاسِ مَـنْ يَقْفُـو طَـرَيقَتَهُ
الله كَمَّـلُ الـنَّاسِ مَـنْ يَقْفُـو طَـرَيقَتَهُ
الله كَمَّـلُ إِنْـيَا اللهُ عَلَيقَــتَهُ
وَعِــنْدَ إِنْـشَائِهِ سَــوَّى دَقِيقَــتَهُ
وَعِــنْدَ إِنْـشَائِهِ سَــوَّى دَقِيقَــتَهُ
لَــمْ تُـدْدِكِ الأَذْكِـيَا يَـوْمًا سَـلِيقَتَهُ
وَكَــيْفَ يُحَدْدِكِ فِي الدُّنْـيَا حَقِيقَــتَهُ

قَـوْمٌ نِـيَامٌ تَـسَلُّوا عَـنْهَ بِالْحُلُمِ

عَلَى أَعَادِيهِ يَهُ الْحَرْبِ مُنْتَصِرُ وَيَهُ الْحَرْبِ مُنْتَطَرُ وَيَهُ الْسَوْرَى رُحْمَاهُ تُنْتَظَرُ وَيَهُ السَّرَى لَكَ الْبَيْسِيِّ سَاقَهُ القَدَدُ الْسَرُّواةَ لِمَسنِ أَوْصَافُهُ ذَكَ رُوا إِنَّ السرُّوَاةَ لِمَسنِ أَوْصَافُهُ ذَكَ رُوا وَجَاءَهُمْ مُسسنِدُ الآثسارِ والْخَبَرُ والْخَبَرُ وَجَاءَهُمْ مُسسنِدُ الآثسارِ والْخَبَرُ الْأَنْسَادِ والْخَبَرُ الْأَنْسَادِ والْخَبَرُ لِلْأَنْسَادِ وَالْخَبَرُ لِلْأَنْسِدُ لِللَّهُ عَلَى وَالْفِكَ وَلَيْكَ لِ فِعْلِ جَمِيلِ الْوَصْفِ مُبْتَدِرُ (1) لِكُلِّ فِعْلٍ جَمِيلِ الْوَصْفِ مُبْتَدِرُ (1) لِكُلِّ فِعْلٍ جَمِيلِ الْوَصْفِ مُبْتَدِرُ (1) لِكُلِّ فِعْلٍ جَمِيلِ الْوَصْفِ مُبْتَدِرُ (1) لِكُلِّ فِعْلِ جَمِيلِ الْوَصْفِ مُبْتَدِرُ (1) وَلَيْعَلَى مِنْ سِيرَتِهِ الأَبْسِرَادُ تَفْتَخِيرُ وَلَى يَسْمَ مِعْنَى السَمِهِ بِالْعَقْلِ يَنْحَصِرُ وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(1)</sup> مبتدر: ابتدر فلان الشيء سارع إليه.

شَـمَائِلُ الْمُـصْطَفَى فِـي طَـيِّهَا العِبَـرُ (1)
وَسِـرُهَا عَـنْ ذَوِي الإِلْحَـادِ مُـسْتَتِرُ
وَمَـنْ يُـرِدْ حَـصْرَهَا مَـا السِّرُّ يَنْحَـصِرُ
فَــبِالأَنَامِ رَؤُوفً اسَـاقَهُ القَــدَرُ
مَـا مِـثُلُ مَعْـنَاه لا شَـمْسٌ وَلا قَمَـرُ
فِـي وَصْـفِهِ حَـارَتِ الأَفْهَامُ وَالفِكَـرُ
مِـنْ نُـورِهِ انْقَلَـبَ (2) الأَحْـدَاقُ وَالبَصَرُ
وَكَـلَّ (3) عَـنْ كُـنْهِهِ الأَفْهَامُ وَالفِكَـرُ
طَوَائِـفُ الـبُلَغَا عَـنْ كُـنْهِهِ قَـصَرُوا
فَمَــبْلَخُ الْعِلْـمِ فِـيهِ أَنَّــهُ بَـسَشَرُّ
فَمَــبْلَخُ الْعِلْـمِ فِـيهِ أَنَّــهُ بَـسَشَرُّ

لَهُ مِسنَ الآي آي لا يُحَساطُ بِهَسا
قَدْرًا وَلا مِسنْ رَسُولٍ قَبْلُ جَاءَ بِهَا
دَلَّتْ عَلَى الْمَنْصِبِ الأَعْلَى لِصَاحِبِهَا
أَدَّى الأَمَانَةَ مُسذْ جَساءَ الأَمِسينُ بِهَسا

مَصْلَارِقُ الأَرْضِ عَمَّصَتْ مَصِع مَغَارِبِهَا مِصَلَّ مَصَع مَغَارِبِهَا مِصَلَّ مِنْ سِرِهِ أَيْصَنَعْتُ أَثْمَارُ جَانِصِهَا

<sup>(1)</sup> في الهامش كتبت: عبر بدل العبر.

<sup>(2)</sup> هكذا في الأصل والصحيح انقلبت.

<sup>(3)</sup> هكذا في الأصل والصحيح وكلَّت.

ذُو مُعْجِ زَاتٍ عِظَ امٍ مِ نَ عَجَائِ بِهَا نُطُ تُ مُعْجِ نَاتٍ عِظَ امٍ مِ نَ عَجَائِ بِهَا نُطُ تُ الْغَ زَالَةِ (1) تَ شُكُوهُ بِ صَاحِبِهَا كَ ذَا الوُحُ وشُ أَتَ تُهُ مِ نُ سَبَاسِ بِهَا (2) وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُ لُ الْكِ رَامُ بِهَ اللَّهُ عَلَى الْكِ مَ لَكُ مِ اللَّهُ عَلَى الْكِ الْكِ مَ لَكُ الْكِ الْكِ الْكِ الْكِ الْكِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالْمُعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

آياتُ نُ أُحْيَا السِبِلادَ مِنْ مَوَاهِ سِبِهَا الْمُنْ أُحْيَا السِبِلادَ مِنْ سَحَائِبِهَا وَقَامَ سِتِ الأَنْبِ يَاءُ فِسِي مَحَارِبِهَ سَا أَنْبِ يَاءُ فِسِي مَحَارِبِهَ سَا أَنْبِ يَاءُ فِسِي مَحَارِبِهَ الْمَاتُ خَيْرِ السورَى قُلْ مِنْ عَجَائِبِهَا وَحُونُ اللَّهُ مِنْ عَجَائِبِهَا وَحُسوشُ الأَرْضِ أَتَ تُهُ مِنْ عَمِائِبِهَا وَحُسوشُ الأَرْضِ أَتَ تُهُ مِنْ عَمِائِبِهَا وَحُسوشُ الأَرْضِ أَتَ تُهُ مِنْ عَمِائِبِهَا وَحُسوشُ الْأَرْضِ أَتَ تَعْدِيرٍ (3) مِنْ غَرائِبِهَا كَالْبُهَا وَمُنْ الْبُعِيرِ (3) مِنْ غَرائِبِهَا

<sup>(1)</sup> حديث الغزالة: عن أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاط فقالت يا رسول الله إني أُخذت ووان لي خشفين فاستأذن لي أن أرضعهما وأعود إليهم فقال: أين صاحب هذه قال القوم نحن يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوا عنها حتى تأتي خِشِفَيها ترضعهما وتأتي إليكم قالوا ومن لنا بذلك يا رسول الله قال أنا فاطلقوها فذهبت فارضعت ثم رجعت إليهم فأوثقوها فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذه قالوا هو ذا يا رسول الله قال تبيعونيها قالوا هي لك يا رسول الله فقال خلوا عنها فأطلقوها فذهبت. دلائل النبوة لابن منده 376 - البداية والنهاية 2 / 1211. وانظر: الوفا بأحوال المصطفى 1 / 254.

<sup>(2)</sup> يقال أرض سبسب وبلد سبسب وسباسب، وهي الأرض المستوية البعيدة.

<sup>(3)</sup> شكوى البعير له صلى الله عليه وسلم ثابتة، عن جابر بن عبد الله قال: اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان الأنصار، وإذ فيه جمل لا يدخل الحائط احد إلا شدَّ عليه، قال فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى أتى الحائط فرغا البعير وجاء واضعا شفره إلى الأرض حتى برك بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتوا خطامه فخطمه، ودفعه إلى صاحبه، قال ثم التفت إلى الناس فقال إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله، إلا عاصي الجن والإنس. رواه

مُوسَى عَصَاهُ فَفَلْتُ البَحْرِ كَانَ بِهَا وَفِي الْجَمَنِ (1) فَسَاةُ اللَّبْحِ جَاءَ بِهَا وَحُوتُ يُونُسَ فِي الظَّلْمَاءِ عَامَ بِهَا وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُلِ الْكِسرَامُ بِهَا وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُلِ الْكِسرَامُ بِهَا

الرُّسْ لُ بِالْمُ صَطْفَى تَمَّ تَ مَّ مَارِبُهَا وَهُ وَ الَّذِي لَيْلَةَ الْمِعْ رَاجِ صَاحِبُهَا اَيَاتُ هُ أَشْ رَقَتْ عَائَهُمْ ثَوَاقِ بُهَا أَهْ لَا أَحْقِ يَقَةِ صَانَتُهُمْ مَنَاقِ بُهَا أَهْ لَا الْحَقِ يقَةِ صَانَتُهُمْ مَنَاقِ بُهَا كَمَا أُولُ و العِلْمِ أَعْلَ تُهُمْ مَنَاقِ بُهَا كَمَا أُولُ و العِلْمِ أَعْلَ تُهُمْ مَنَاقِ بُهَا وَالرُّهُا أَولُ و العِلْمِ أَعْلَ تُهُمْ مَنَاقِ بُهَا وَالرُّهُا وَالرُّهُا أَولُ و العِلْمِ أَعْلَ تُهُمْ مَنَاقِ بُهَا وَالرُّهُا فَلَا اللَّهُ الْمَلائِكَ قَلَ مَقَاعِ بُهَا إِنَّ الْمَلائِكَ فَ الْمُعْ وَالِحِ بَهَا إِنَّ الْمَلائِكَ فَعَ وَالْمِعْ وَالِحِ جَانِ بُهَا فَي الْمُعْ وَالِحِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

أبو نعيم في دلائل النبوة. (1) هكذا في الأصل.

جَبِينُهُ شَـمْسُ صُـبْحٍ بَـانَ حَاجِبُهَا وَكُفُّهُ مُـزْنُ (1) هَطْلِ جَـادَ سَاكِبُهَا وَهُـنَا وَرُسُلُ الإلَـهِ هُـو نَائِـبُهَا الْمَاتُ خَيْرِ الْـوَرَى عَمَّـتُ مَوَاهِبُهَا الْمَاتُ خَيْرِ الْـوَرَى عَمَّـتُ مَوَاهِبُهَا سَـمَتُ مَقَامًا عَلَـى الْجَـوْزَا مَـرَاتِبُهَا وَالأَنْبِـيَاءُ بِـهِ تَمَّـتُ مَنَاقِـبُهَا وَالأَنْبِـيَاءُ بِـهِ تَمَّـتُ مَنَاقِـبُهَا وَالأَنْبِـيَاءُ بِـهِ تَمَّـتُ مَنَاقِـبُهَا وَالأَنْبِـيَاءُ بِـهِ تَمَّـتُهُمْ جَلَّـتُ مَـرَاتِبُهَا وَالأَنْبِـيَاءُ بِـهِ تَمَّـتُهُمْ جَلَّـتُ مَـرَاتِبُهَا وَعُـرَةٍ عَـنْهُمْ خَلَـتُ مُواقِـبُهَا وَعُـرَةٍ عَـنْهُمْ ضَـاءَتُ ثَوَاقِـبُهَا وَعُـرَةٍ عَـنْهُمْ ضَـاءَتُ ثَوَاقِـبُهَا عَـوَارِضُ الْفَحَلِ عَمَّـتُهُمْ سَحَائِبُهَا عَمَّـتُهُمْ سَحَائِبُهَا عَلَيْكُمْ ضَـاءَتُ ثَوَاقِـبُهَا عَمَـتُهُمْ سَحَائِبُهَا عَمَّـتُهُمْ سَحَائِبُهَا عَمَّـتُهُمْ مَـوَاكِـبُهَا عَمَّـتُهُمْ مَـاءَتُ شَوَاقِـبُهَا عَمَّـتُهُمْ مَـوَاكِـبُهَا عَمَـتُهُمْ مَـوَارِضُ الْفَـخُولِ هُـمْ كَوَاكِـبُهَا عَمَّـتُهُمْ مَـوَارِضُ الْفَـخُولُ هُـمْ كَوَاكِـبُهَا فَلْلَـمِ فَالْقُلُـمِ وَارَهَا لِلـنَاسِ فِي الظُّلَـمِ وَارَهَا لِلـنَّاسِ فِي الظُّلَـمِ وَارَهَا لِلـنَاسِ فِي الظُّلَـمِ وَارَهَا لِلـنَاسِ فِي الظُّلَـمِ وَارَهَا لِلسَافِي الظُّلَـمِ وَالْمَهُا مَالْمُولُ عَمْ وَالْمَهُا مِنْ أَنْ وَارَهَا لِلْسَافِقُ الْمُعُلِّمُ وَالْمَالِقُولُ الْمُعْلِى الْمُلْعِلَى الْمُعْلِى الْمُلْلِـمِ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِى الْهُمُ مُ مُلْمَا الْمُسْتَلِعُهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُسْتَلُولُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُسْتُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُولُ الْمُعْلِمُ الْمُل

<sup>(1)</sup> يقصد الناظم رحمه الله، معجزة نبع الماء من أنامله الشريفة صلى الله عليه وسلم، عن انس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتى بإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه، فأمر أصحابه أن يتوضؤوا، فوضع كفه في الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه، حتى توضأ القوم، فقلت لأنس: كم كنتم قال كنا ثلاثمائة. رواه البخاري. وفي روايات أخرى أنهم كانوا الفا وخمس مائة.

يَوْمُ القِيَامَةِ يَحْمِي النَّاسَ إِنْ شَفَقُوا

بِحَدِبْلِهِ الْمُذْنِبِ مِن فِسِيهِ تَعْتَلِقُ

يَأْتِسِي كَدِبَدْرٍ مُنِيرٍ حَفَّهُ شَدَفَقُ

يَأْتِسِي كَدَبَدْرٍ مُنِيرٍ حَفَّهُ شَدفَقُ

أَكُدرِمْ بِخَلْقِ نَدِيِيٍّ زَانَهُ خُلُدقً

بِالْحُدْسِنِ مُدشَّمِلٍ بِالْبِشرِ مُتَّسِمِ

مِنْ كَفِّهِ عَخَمَامِ الْمُنْ نِ يَسْلَمُونَ وَسُفُوا فَالْجَيْشُ (أ) قَدْ وَرَدُوا مِنْ عَذْبِهِ وَسُفُوا وَحُسْنُ أَوْصَافِهِ بِهِ أَتَسْتُ طُرِقُ وَحُسْنُ أَوْصَافِهِ بِهِ أَتَسْتُ طُرُقُ الكَفْ بَحْرِ مِنَ الإِحْسَانِ مُسْلَدُفِقُ وَالْقَدُ عُصْنُ النَّقَا قَدْ زَانَهُ السورَقُ وَالْقَدُ عُصْنُ النَّقَا قَدْ زَانَهُ السورَقُ وَالْقَدُ عُصْنُ النَّبِيِّ مِنْ إِنْ سَشَاءً وَإِنْ سَسِبَقُوا وَالْمَسْنُ النَّبِيِّ مِنْ إِنْ سَشَاءً وَإِنْ سَسِبَقُوا وَنُ سَسِبَقُوا وَالْسَانُ مُ مَنْ وَالْسَانُ مُ مَنْ وَالْمُ وَالْمُ مَنْ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيْقِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(1)</sup> حديث نبع الماء من أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "عطش الناس يوم الحديبية والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين يديه ركوة - إناء من جلد - ، فتوضأ، فجهش - يعني: أسرع - الناس نحوه، فقال :ما لكم قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا، وتوضأنا " وسئل جابر رضي الله عنه عن عددهم في ذلك اليوم قال " لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة " متفق عليه، واللفظ للبخاري. وروى ابن عباس رضي الله عنهما نبع الماء من أصابعه في حادثة أخرى، كما روى ابن مسعود قصة ثالثة عن نبع الماء من أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. انظر عن معجزة نبع الماء من بين أصابعه: الوفا بأحوال المصطفى 225.

فِ حَرْبِ أَعْدَائِ فِ بِالنَّصْرِ مُنْ تَطِقُ أَكُ رِمْ بِخَلْ قِ نَسِيٍّ زَانَ فَ خُلُ قُ بِالْحُ سُنِ مُ شُتَمِلِ بِالْدِ شرِ مُتَّ سِمِ

فَنَعْتُهُ جَاءَ فِي السَّوْرَاةِ وَالسَّمُ فِي وَعَيَّرُوهُ (۱) أُولُو والإِلْحَادِ وَالْخَلَفِ وَعَيَّرُوهُ (۱) أُولُو والإِلْحَادِ وَالْخَلَفِ لَكِسَنَّ أُمَّسَتَهُ صَانُوهَ بِاللَّطَفِ فَلَا مُنْ شَغِفِ فَلَا مُ يَكُسَنُ بِهَوى الدُّنْ يَا بِمُنْ شَغِفِ وَمَا عَلَيْهَا يُسرَى يَوْمًا بِمُ مَعْكِفِ وَمَا عَلَيْهَا يُسرَى يَسوْمًا بِمُ مَعْكِفِ وَمَا عَلَيْهَا يُسرَى يَسوْمًا بِمُ مَعْكِفِ وَكُلُّ وَصْفٍ جَمِيلٍ فِيهِ غَيْسِرُ خَفِ وَكُلُّ وَصْفٍ جَمِيلٍ فِيهِ غَيْسِرُ خَفِ السَّبُدُرُ مَعَ حُسْنِهِ يَخْشَى مِنَ الخَسَفِ وَالْبَحْرُ مَعَ جُودِهِ يَخْشَى مِنَ الخَسَفِ وَالْبَحْرُ مَعَ جُودِهِ يَخْشَى مِنَ الطَّفِ وَالْبَحْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرُ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فَي وَالْبَحْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي مَا عَلَى الْمُعْلَقِ وَالْبَحْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي مَا وَالْبَحْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي مَا وَالْبَعْرِ فِي شَرَفِ وَالْبَعْرِ فِي مَا وَالْبَعْمِ وَالْبَعْمِ وَالْبَعْمُ وَالْبَعْمِ وَالْبَعْمِ وَالْبَعْمُ وَالْبَعْمِ وَالْبَعْمِ وَالْبَعْمِ وَالْمَا فَيْ وَالْبَعْمِ وَالْبَعْمِ وَالْبَعْمِ وَالْبَعْمِ وَالْبَعْمِ وَالْمُ وَالْمِ وَالْبِهِ وَالْمُ وَالْمُوا

وَالْبَحْ رِفِي كَرِي وَالدَّهْ رِفِي هِمَ مِ

هُ وَ المُ صَوَّرُ فِ ي الأَرْحَ امِ مِنْ نُطَ فِ وَ المُ صَوَّرُ فِ ي الأَرْحَ امِ مِنْ نُطَ فِ وَ السَّرَفِ وَ حُفَّ بِالسُنُّورِ يَ وْمَ الْوَضْعِ (2) وَالسَّرَفِ

<sup>(1)</sup> وغيروه أولو الإلحاد: هذه لغة قليلة الاستعمال مهجورة، وأكد النحاة على وجوب بقاء الفعل مع الفاعل بصيغة المفرد. قال ابن مالك في ألفيته:

وجرد الفعل إذا ما اسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا وأطلق على هذه اللغة: لغة أكلوني البراغيث.

<sup>(2)</sup> عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله الخدرنا عن نفسك قال: (دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي كأنه

وَقَالُ وَاضِعُهُ وَمَاعَاهُ يَا فَالْ الْسَوْفِ الْسَوْفِ الْسَوْفِ الْسَفَّرَفِ الْسَقَّرَ الْسَفَّرِ الْسَقَرَ الْسَفَّقِ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ الْسَفَّةِ اللَّهُ صَلَّا اللَّهُ صَلَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُل

كَمَالُ أَهْلِ الكَمَالِ مِنْ كَمَالَتِهِ وَصِدْقُ أَهْلِ الكَلامِ مِنْ مَقَالَتِهِ وَصِدْقُ أَهْلِ الكَلامِ مِنْ مَقَالَتِهِ الْعَقْلُ لَيَدُهُ أَهْلِ الكَلامِ مِنْ مَقَالَتِهِ الْعَقْلُ لَيَدُهُمُ أَعْجَابُا بِحَالَتِهِ الْجَاهِلُ وَنَ هَدَاهُمْ حُسْنُ حَالَتِهِ وَالْمُهْ تَدُونَ كَفَالَتِهِ وَالْمُهُ فِي كَفَالَتِهِ وَالْمُهُ حَدْثُ نَا عَنْ جَمَالَتِهِ ذُو هِمَّ فَ عَدْثُ نَا عَنْ جَمَالَ تِهِ ذُو هِمَّ فَ عَدْثُ نَا عَنْ جَمَالَ تِهِ فَي كَفَالَ تِهِ فَوْ هِمَّ فَي حَدَّثُ نَا عَنْ جَمَالَ قِهِ فَي كَفَالَ قَالَ اللَّهُ فَي فَالَا قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَقِيْمِ اللَّهُ الْمُنْ ا

خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام) رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(1)</sup> حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم معلومة، عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه وصرعه وشق عن قلبه فاستخرج القلب، ثم شق القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، فغسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره، فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو ممتقع، قال انس وقد كنت أرى اثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. والظئر المرضعة.

فَمُحْكَمَ اللهُ الأُمُ وِ فِ فِ وِ سَالَتِهِ وَمُفْ تَكَّالُ الْحُرُوبِ فِ فِ بَ سَالَتِهِ حَتَى الْمَهَابَةُ صِيغَتْ مِنْ غِلالَتِهِ كَأْنَ هُ وَهْ وَ فَ رُدُ فِي جَلَالَتِ هِ فِي عَسْكُر حِينَ تَلْقَاهُ وَفِي حَسَمِ

لَـوْلاهُ مَـا لاحَ بَـدْرٌ وَسْطَ هَالَـتِهِ (1) وَلا انْتَنَـى غُـصْنُ بَـانٍ فِـي إِمَالَـتِهِ وَقَـدْرُهُ الـسَّامِي سَـارَ فِـي كَمَالَـتِهِ مَكَائِـدُ الْحَـرْبِ سِيقَتْ مِـنْ بَـسَالَتِهِ مَكَائِـدُ الْحَـرْبِ سِيقَتْ مِـنْ بَسَالَتِهِ وَبُـرْدَةُ الْحَرْبِ سِيقَتْ مِـنْ مَقَالَـتِهِ وَبُـرْدَةُ الْـصِدْقِ حِـيكَتْ مِـنْ مَقَالَـتِهِ وَالْعَـدْلُ جُـزْءٌ مِـنْ كَمَالَـتِهِ وَالْعَـدُلُ جُـزْءٌ مِـنْ كَمَالَـتِهِ شَـفَى الَّـذِينَ اقْــتَدوا مَعْنَــي رِسَـالَتِهِ وَاسْـتَنْبَطُوا العِلْـمَ مِـنْ فَحْـوَى مَقَالَـتِهِ الفَحْـرُ بَـاقٍ مُقِــيمًا فِـي سُــلالَتِهِ الفَحْـرُ بَـاقٍ مُقِــيمًا فِــي سُــلالَتِهِ الفَحْـرُ بَـاقٍ مُقِــيمًا فِــي سُــلالَتِهِ الفَحْـرُ بَــاقٍ مُقِــيمًا فِــي سُــلالَتِهِ الْمَــدُ وَقَــرُدُ فِي جَلالَتِــهِ الْمَــدِ فَــرُدُ فِي جَلالَتِــهِ الْمَــدِ فَـــو فَــرُدُ فِي جَلالَتِــهِ الْمَــدِ فَــو فَــرُدُ فِي جَلالَتِــهِ الْمَــدِ فَالْمَا العِلْــة فِــي شُــكالَـــة فِــو فَــرُدُ فِي جَلالَتِـــهِ الْمُــدُ وَـــو فَــرُدُ فِي جَلالَتِـــهِ الْمُــدُ وَ فَــرُدُ فِي جَلالَتِـــهِ الْمَــدُ وَ الْمُحْــدُ وَ الْمَــدُ وَ الْمَــدُ وَ الْمَــدُ وَ الْمَــدُ وَ الْمَــدُ وَ الْمَــةُ وَهُ ــــو وَ فَــدُ وَ فَــــدُ وَ الْمَــدُ وَ الْمُــدُ وَ الْمُــدُ وَ الْمَــدُ وَ الْمَــدُ وَ الْمَــدُ وَ الْمُحْــدُ وَ الْمُــدُ وَ الْمَــدُ وَ الْمُحْدِدُ وَ الْمَــدُ وَالْمُــدُ وَالْمَــدُ وَالْمَــدُ وَالْمَــدُ وَالْمَــدُ وَالْمُــدُ وَالْمُــدُ وَالْمُــدُ وَالْمُــدُ وَالْمُــدُ وَالْمُــدُ وَالْمُــدُ وَالْمُـــدُ وَالْمُــدُ وَالْمُـــدُ وَالْمُــدُ وَال

مُ ــــسَرْبَلٌ بِــــرِدَاءِ العِــــزِّ وَاللَّطَـــفِ كَأَنَّــــهُ الــــبَدْرُ رَامَ مَنْـــزَلَ الــــشَّرَفِ

فِي عَسسكر حِسينَ تَلْقَساهُ وَفي حَسشمِ

<sup>(1)</sup> الهالة: دائرة ضوئية تحيط بالقمر.

مُكَمِّلُ الْخَلْقِ وَالأَخْلِلْقِ وَالظَّرْفِ اللهُ تَــــوَّجَهُ بِالْحُـــسْنِ وَالـــشَّرَفِ وَأَبْدَعُ الْحُسْنِ فِي الأَعْطَافِ (1) تَمَّتْ فِي لَحْظٍ وَثَغْرِ (2) وَنُطْتِ رَائِتِ لَطِفِ مُحَمَّدُ الْمُصطفَفي المدَحْدة وَاغْتَرفِ وَلا تَكُـــنْ عَـــنْ مَعَانِـــيهِ بِمُنْحَـــرفِ فَــيَا لـــهُ مِـــنْ بَدِيــع الْحُــسْنِ وَالظُّــرَفِ كَأَنَّمَ اللُّؤلُولُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ

مِنْ مَعْدِنَيْ مَنْطِقِ مِنْهُ وَمُبْتَسَمِ

مَقَامِهُ السَّامِي يَسْمُو علَـي الغُـرَفِ أجِــزْ مَعَانِــى الّــذِي أُبْدِيــهِ وَاقْــتَطِفِ وهَاكَ تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلْتُ مِنْ تُحَفِ مَا كَانَ فِي حُكْمِهِ يَوْمًا بِذِي خَلَفِ بلْ كَانَ فِي سَيْرهِ بمَا يَقُولُ يَفِي إِنْ شِئْتَ تَـشْبِيهَ مَـا أَوْلَاهُ مِـنْ ظَـرَفِ ند ألعنائة صائته من التلف والله عَاصِهُ مِنْ سُوءِ ذِي خَلَفِ (3)

<sup>(1)</sup> الأعطاف: عطف وهو من الإنسان من لدن رأسه إلى وركه.

<sup>(2)</sup> الثغر: الفم ويطلق على الأسنان.

<sup>(3)</sup> إشارة لقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ المائدة 67.

# وَكَمْ لَهُ مِنْ مَقَامِ العِزِّ والسَّرَفِ كَأُنَّمَا اللَّوْلُولُ فُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ مِنْ مَعْدِنَىْ مَنْطِقِ مِنْهُ وَمُبْتَسَمِ

إِلَى سَيِيلِ الهُدَى مَوْلاهُ أَلْهَمَهُ حَتَى مَوْلاهُ أَلْهَمَهُ حَتَى أَحَى بَ لِقَاءَ اللهِ نَعَمَهُ فَفَاحَ مِنْ تُربِهِ عِطْرِرٌ فَهُ فَفَاحَ مِنْ تُربِهِ عِطْرِرٌ فَهُ فَفَاحَ مِنْ تُربِهِ عِطْرِرٌ فَهُ فَفَا اللهُ عَظَمَهُ وَفِي خِلالِ الثَّرى مُذْ حَلَّ كَرَّمَهُ وَفِي خِلالِ الثَّرى مُذْ حَلَّ كَرَّمَهُ وَفِي خِلالِ الثَّرى مُذْ حَلَّ كَرَّمَهُ وَفِي إِلْخُلْقِ وَالْخُلُقِ فِي الْقُرْآنِ عَظَمَهُ وَالْخُلُقِ فِي الْقُرْآنِ عَظَمَهُ وَالْخُلُقِ فِي الْقُرْآنِ عَظَمَهُ وَالْخُلُقِ بِنِ سِشْرِ الطِّيبِ عَمَّمَهُ وَالْقَبِرُ رِيحُ السَّدَى شَمَهُ فَكَ يُفَ وَالْقَبِرُ رِيحُ السَّدَى شَمَهُ مَهُ لَا طِيبَ يَعْدِلُ تُربِاً ضَمَّ أَعْظُمَهُ مَا عُظُمَهُ مَا عُظُمَهُ وَالْقَبِرُ الْعَلِيبَ يَعْدِلُ تُربِا ضَمَّ أَعْظُمَهُ مَا عُظُمَهُ مَا الْعَلِيبَ يَعْدِلُ تُربُا ضَمَّ أَعْظُمَهُ مُا مُعْلَمَهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَلْمَةُ اللهُ الْعَلِيبَ يَعْدِلُ تُربُوا ضَمَّ أَعْظُمَهُ مَا الْعَلَى الْمُلْعَلِيبَ يَعْدِلُ تُربُوا ضَمَّ أَعْظُمَهُ الْعَلِيبَ يَعْدِلُ تُربُوا ضَمَّ أَعْظُمَهُ اللهُ الْمُلْهُ الْمُلْمَةُ الْمُلْعَلِيبَ عَمْمَ الْمُلْعَلِيبَ يَعْدِلُ تُربُوا ضَاحَ الْمَلِيبَ يَعْدِلُ تُربُوا ضَامَ الْمُلْمَةُ الْمُرْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمَةُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمَامِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمُ الْمُلْمَامِينَ الْمُلْمَامِينَا الْمُلْمَامُ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمُ الْمُلْمُنْ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِيفِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

### طُ وبَى لِمُنْتَ شِقٍ مِ نهُ وَمُلْتَ ثِمِ

الْعِلْمُ فِي مَلْإِ الأَصْحَابِ عَلَّمَهُ وَعِلْمَهُ وَعِلْمَهُ وَعِلْمَهُ وَعِلْمَهُ وَعِلْمَهُ اللهِ نَعَّمَهُ وَعِلْمَهُ اللهِ نَعَّمَهُ وَعِلْمَهُ اللهُ كَرَّمهُ وَعِلْمَ الأَجْدَاثِ كَرَّمهُ وَعِي الرَّمْسِ (1) رَمْسٌ عَلَى الأَجْدَاثِ كَرَّمهُ وَعِي الرَّمْسُ اللهُ كَرِي مَهُ وَاللهُ كَرِي مَهُ وَاللهُ كَرِيمهُ وَمُهُ جَلِي اللهُ كَرِيمهُ وَاللهُ كَرِيمهُ وَمُهُ اللهُ كَرِيمهُ وَاللهُ كَرْمُ وَاللهُ كَرِيمهُ وَاللهُ وَاللهُ كَرِيمِهُ وَاللهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيُعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللهُ وَعُمْلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَعِنْ وَعَلَيْهُ وَعِنْ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَعْمَلُهُ وَعِنْ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُوا وَعَلَيْهُ واللهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُوا وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُوا وَعَلَاهُ وَعَلَ

<sup>(1)</sup> الرَّمس: القبر، انظر: المصباح المنير 118.

عَلَى بِقَاع السَّمَا وَالْأَرْضِ عَظَّمَهُ وَنَــشُوهُ الــنَّدَى مَـا الإمْـسَاكُ لَــثَّمَهُ عَلَى البَسِيطَةِ (١) إِنَّ اللهَ عَظَّمَهُ • عُلَّمَ فَعَلَّمَ فَعَلَّمَ فَعَلَّمَ فَعَلَّمَ اللهِ عَظَّمَ فَعَلَّمَ اللهِ عَظَّمَ فَعَلَّمَ اللهِ عَظَّمَ اللهِ عَظَّمَ اللهِ عَلَّمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمَ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمَ عَلَيْمِ عِلْمَ عَلَيْمِ عِلْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمَ عَلَيْمِ عِلْمُ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْمِ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ كَمَا بِبَاطِنِهَا فِي السِرَّمْسِ نَعَّمَهُ فَانْقَلَبَ التُّرْبُ مِسْكًا مِنْهُ شَمَّهُ لَا طِيبَ يَعْدِلُ تُربًا ضَمَّ أَعْظُمَهُ طُـوبَى لِمُنْتَصِقِ مِـنْهُ وَمُلْتَصِمِ

سَـقَى صَـدا جَهْلِنا مِنْ فَـيْضِ كَوْتَـرهِ وَيَــوْمَ مَــوْلِدِهِ فِـي أَهْـل مَحْـشرِهِ هُ\_\_\_وَ الْمُقَـــدَّمُ إِنْـــشَاءً بِمَفْخَــرِهِ وَيَـــوْمَ مَــوَلِدِهِ سُــدْنَا بِجَوْهَــرهِ كَ ذَا قُ رَيْشُ وَعَ دْنَانُ بِمَظْهَ رِهِ فَأرْضُ نَا افْتَخَرِتْ فِي يَوْمِ مَظْهَرِهِ وَالْعُبِ ثُ تَاهَبِتْ سُرُورًا حِينَ مَخْبَرِهِ وَمُ لَهُ فَ شَا وَضْ عُهُ قَامُ وا لِنُ صُرَتِهِ أَنَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيبٍ عُنْصُرهِ

يَا طِيبَ مُبْتَدَا مِنْهُ وَمُخْتَتَمِم

<sup>(1)</sup> السبطة: الأرض وجمعها بسائط.

تَـرَاهُ كَـالْعَلَمِ الـسَّامِي بِعَـسْكَرِهِ مِنْ قَـبْلُ عـربُ الحِمَـي سَادُوا بِمَظْهَـرِهِ لا فَخْـرَ يُنْمَـي (1) لِقَـوْمٍ غَيْـرَ مَفْخَـرِهِ الْخَـرَ يُنْمَـي (1) لِقَـوْمٍ غَيْـرَ مَفْخَـرِهِ الْخَـرَ يُنْمَـي (2) لِقَـوْمٍ غَيْـرَ مَفْخَـرِهِ الْمَخْـرِهِ الْمَحْابُهُ اكْتَـسَبُوا عِلْمَـا بِمَنْظَـرِهِ كَمَـا قُـرِيْشٌ لَهَـا فَخْـرِ بِمَظْهَـرِهِ وَحِـينَ دَلَّـتُ أَمَـارَاتٌ لِمَعْـشِهِ وَحِـينَ دَلَّـتُ أَمَـارَاتٌ لِمَعْـشِهِ فَوْهَـرِهِ فَارْضُـنَا افْتَخَـرَتْ مِـنْ مَـسِ جَوْهَـرِهِ لَمُعْـشِهِ لَمُعْـشِهِ لَمُعْـشِهِ يَعْمُـهِ اللّهِ الْمَعْـشِهِ يَعْمُـهُ وَلَهُ مَـينَ مَعْـشَوِهِ يُعْـشِهِ وَلَهُ مُحْمِـينَ مَـعْـشِهِ وَلِهُ مَـينَ مَعْـشَوِهِ الْمَعْـشَوِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

يَا طِيبَ مُبْتَدَإٍ مِنْهُ وَمُخْتَتِمِ

لَمَّا أَتَى مُرْسَلا صَارُوا كَانَّهُمُ مِنْ شَلْهُ مِنْ شِلْهُ الْهُمِّ جَنَّهُمُ (2) مِنْ شِلَّةِ الْحُرْنِ لَيْلُ الْهَيِّ جَنَّهُمُ (2) مِنْ شِلَةِ الْحُرْنِ لَيْلُ الْهَيِّ جَنَّهُمُ مَنَّهُمُ مَنَّهُمُ الْمُؤْمِنِ فَي الْمُؤْمِنِ فَي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عُلِهُ الْمُتَى كَانَّهُمُ لَكِمْ اللَّهُ عَيْسَرَ يَلْبَ شُوا سَاعَةً إِلَّا وَأَنَّهُ مَا كَانَ ظَنَّهُمُ حَكُوا أَيَا إِلَّا وَأَنَّهُمُ مَا كَانَ ظَنَّهُمُ اللهُ عَيَّرِ وَي سَبَأَ مَا كَانَ ظَنَّهُمُ اللهُ عَيْسَرَ يَسُومُ الوَضِيعِ شَانَهُمُ وَبِانْ صِدَاعِ الهُسَدَى أَزَاحَ أَمْسَنَا مُهُمُ وَبِانْ صِدَاعِ الهُسَدَى أَزَاحَ أَمْسَنَا مُهُمُ وَبِانْ صِدَاعِ الهُسَدَى أَزَاحَ أَمْسَنَهُمُ وَبِانْ صِدَاعِ الهُسَدَى أَزَاحَ أَمْسَنَا مُهُمُ وَبِانْ مِنْ اللهُ عَلَيْ مَا الْهُ سَدَى أَزَاحَ أَمْسَنَا مَا كَانَ طَلْمَا الْهُ مِنْ اللهُ عَيْسَرَ يَصِدَاعِ الهُسَدَى أَزَاحَ أَمْسَنَا مُهُمُ وَبِانْ مَا كَالُهُ مَا اللهُ عَلَيْسَرَ يَسَعْمُ اللهُ عَيْسَرَ يَصِدَاعِ الهُسَدَى أَزَاحَ أَمْسَنَا مُا اللهُ عَيْسَرَ يَسَاعَةً اللهُ عَلَيْسَرَ يَسْمَا مُنَاعَ الهُ عَيْسَرَ يَسْمِ اللهُ عَيْسَرَ يَسْمِ اللهُ عَيْسَرَ يَسْرَاعُ الهُ اللهُ عَيْسَرَ عَلَى اللهُ عَيْسَرَ اللهُ عَلَيْسَامُ اللهُ عَيْسَرَاعِ اللهُ عَلَيْسَرَاعُ الهُ عَلَيْسَرَاعُ اللهُ عَلَيْسَامُ اللهُ عَلَيْسَرَاعِ اللهُ عَلَيْسَامُ اللهُ عَلَيْسَرَاعُ اللهُ عَلَيْسَامُ اللّهُ عَلَيْسَامُ اللّهُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ اللّهُ عَلَيْسَامُ اللّهُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ اللّهُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَالُهُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلْمُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسُمُ عِلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عَلَيْسَامُ عِلَي

<sup>(1)</sup> ينمى: نمى نسب إليه والمعنى لا فخر ينسب لقوم غير مفخره.

<sup>(2)</sup> جنهم: جن الليل: أظلم واشتد ظلامه، والمعنى هنا اشتدت وتكاثرت همومهم.

<sup>(3)</sup> بياض في الأصل.

# وَفِ بِهِ جَ لِلْكُفَّ الِ حُ لِنْهُمُ يَوْمُ تَفَ لِلْكُفَّ الْهُ فَلْمُ الْفُ رُسُ أَنَّهُ مُ يَفَ الْفُ رُسُ أَنَّهُ مُ وَالتَّقَ مِ وَالتَّقِ مِ وَالتَّقَ مِ وَالتَّقَ مِ وَالتَّقَ مِ وَالتَّقَ مِ وَالتَّقَ مِ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَل

بِمَوْلِدِ الْمُصْطَفَى الْسَرَّحْمَانُ أَنَّهُ مَ وَفَارَقَ الْكَاهِ فَنُونَ فِي مِدِ جِنَّهُمُ مُسَحُقًا لَهُمْ كَيْفَ كَانَ الْغَيْ ظَنَّهُمُ الْسَحُقًا لَهُمْ كَيْفَ كَانَ الْغَيْ ظَنَّهُمُ الْسَحُقًا لَهُمْ مَيْفَ كَانَ الْغَيْ ظَنَّهُمُ الْسَرُّومُ وَالْفُرْسُ وَالْأَعْسِرَابُ أَنَّهُم بَا وَالْفُرْسِ وَالْأَعْسِرَابُ أَنَّهُم بَا اللَّهُمْ جَنَّهُمُ الْهَمْ خَيْبَ السرَّحْمَانُ ظَنَّهُمُ أَنِهُمْ خَمَدَتْ وَاللَّهِمْ خَمَدَتْ وَاللَّهِمُ الْوَضْعِ أَنَّهُمُ أَنَّهُمْ خَمَدَتْ وَاللَّهِمْ خَمَدَتْ وَاللَّهِمُ أَنَّهُمُ أَنَّهُمُ وَمَا مَوْضِعٌ حِينَ السَبَعْثِ كَنَّهُمُ (أَنَّ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ خَمَدَتْ وَاللَّهُمْ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ عَمَدَتْ وَاللَّهِمُ الْمُعْمُ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَمَدَتْ وَاللَّهُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمَالُولَ وَالْمُعْمَلِيمُ وَالْمُوسِيّةِ وَلِي الْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمَالُولُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُولُومُ وَلَعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُولُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَلَمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمْ وَالْ

وَ مَدِّ الْمُسَانِ مِن اللهِ عَلَى ال

لَمَّا أَتَى قَيْسَا مِنْ أَنْبَائِهِ فَزَعُوا لِكَاهِنِيهِ مَ وَطَاغُوهِ لَهُمْ رَجَعُوا لِكَاهِنِيهِمْ وَطَاغُوتٍ لَهُمْمُ رَجَعُوا تَصَمَّتُوا فِرَقًا مِنْ بَعْدِ مَا اجْتَمَعُوا مِنْ بَعْدِ مَا اجْتَمَعُوا مِنْ مَوْلِدِ الْمُصْطَفَى حَارُوا وَمَا ضَجَعُوا مِنْ مَوْلِدِ الْمُصْطَفَى حَارُوا وَمَا ضَجَعُوا

<sup>(1)</sup> الكِنُّ: بالكسر وقاء كل شيء وستره، والمعنى ما موضع حين البعث يسترهم.

مِنْ بَعْدِ مَا ضَرَبُوا الأَزْلامَ وَاقْتَرَعُوا

كُلُ الْمُرِئِ مِنْهُمْ طَافَ بِهِ فَنِعُ
مِنْ رَجْمِ مُسْتَرِقِينَ السَّمْعَ (ا) قَدْ فَزَعُوا
وَأَيْقَ نُوا أَنَّ مُلْكَ الكُلِّلِ مُنْقَطِعُ
بَاتُ وا بِهَ مِ وَأَحْزَانٍ لِمَا سَمِعُوا
وَبَيْتَ إِيدَوانُ كِسْرَى وَهْوَ مُنْصَدِعُ

ههم السنين لِسين الله قَدْ خَضَعُوا مِسنْ مَسولِدِهِ ضَسلُوا وَمَسا انْستَفَعُوا مِسنْ مَسولِدِهِ ضَسلُوا وَمَسا انْستَفَعُوا وَأَيْقَسنُوا أَنَّ تَساجَ الْمُلْسكِ مُسنْخَلِعُ مِسنْ يَسوْم مَسوْلِدِهِ مَسا لَسيْلَة هَجَعُسوا وَجَفْسرُهُمْ (2) نَسادَى إِنَّ الْمُلْسكَ مُنْتَسنِعُ وَجَفْسرُهُمْ (2) نَسادَى إِنَّ الْمُلْسكَ مُنْتَسنِعُ وَقَلْسبُ قَيْسِصَرَ فِسي الأَحْسَفَاءِ مُسنَقَطِعُ وَقَلْسبُ قَيْسِصَرَ فِسي الأَحْسَفَاءِ مُسنَقَطِعُ المُسطفَقَى خَسضَعُوا الكَاهِسنُونَ بِوَضْعِ الْمُسطفَقَى خَسضَعُوا كَمَسا الأَعَساجِمُ فِسي طُعْسيَانِهِمْ فَسزَعُوا كَمَسا الأَعَساجِمُ فِسي طُعْسيَانِهِمْ فَسزَعُوا

<sup>(1)</sup> إشارة لمنع الجن ومردة الشياطين من استراق السمع قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. للمزيد انظر: البداية والنهاية 1 / 467.

<sup>(2)</sup> الجَفْرُ: جلد يدعي بعض الشيعة أن الإمام علي كتب فيه ما سيقع من الحوادث، ويقصد الناظم هنا كاهن الفرس وهو الموبذان الذي رأى رؤيا - ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم - مفادها أن ملك الفرس قربت نهايته.

### مُسْتَرِقُو السَّمْع عَمَّا عَاهَدُوا رَجَعُوا وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَى وَهْوَ مُنْصَدِعُ كَسَمَمْل أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرَ مُلْتَئِمِ

طَارَتْ قُلُوبِهُمْ مِنْ شِدُو السِّوَ السِّوَ السِّرَاثِ قُلُوبِ وَأَيقَ سِنُوا بِعَ سِنَابِ اللهِ وَالسِتَّلَفِ قُلُصُورُهُمْ بَعْدَ تَسْشِيدٍ عَلَى جُرفِ قُلَى مُسَورُهُمْ بَعْدَ تَسْشِيدٍ عَلَى جُرفِ أَلَىمْ تَسَرَ الْقَوْمَ فِي ضَيْقٍ وَفِي لَهَفِ لِمَا عَرَاهُمْ مِنَ الأَحْزَانِ وَالسَرَّجَفِ لِمَا عَراهُمْ مَسنَ الأَحْزَانِ وَالسَرَّجَفِ لِمَا عَراهُمْ مَسنَ الأَحْشَقِ وَفِي لَهَفِ بِالْمُصْطَفَى بَدْرُهُمْ أَمْسَى عَلَى كَسَفِ بِالْمُصْطَفَى بَدْرُهُمْ أَمْسَى عَلَى كَسَفِ قُلُ وَهُمْ الشَّهَ السَّلَفِ قُلُ مَا السَّلِلادُ اقْشَعَرَّتْ مِنْ صَدَا اللَّهَ فِ وَلِسَرَةُ النَّسَفِ وَالسَّرِ مَا أَمْسَى عَلَى كَسَفِ وَالسَّرَةُ النَّهُ فَي مَنْ صَدَا اللَّهَ فِ النَّالِ مَنْ أَسَلَقُ النَّالَ مَنْ أَسَلَقِ النَّالَةُ الْمُنْ فَاسِ مِنْ أَسَلَقِ وَالنَّالُ فَاسِ مِنْ أَسَلِقٍ وَالنَّالِي مِنْ أَسَلَقٍ وَالنَّالِي مِنْ أَسَلَقٍ وَالنَّالِ مَنْ أَسَلَقٍ وَالنَّالِ مَنْ أَسَلَقٍ وَالنَّالِ مَنْ أَسَلَقٍ وَالنَّالِ مَنْ أَسَلَقٍ وَالنَّالِ مَالَّالَةُ الْمُنْ أَسَلَقُ اللَّهُ الْمُنْ أَسَلَقًا وَالنَّالَةُ وَالْمَالِي مِنْ أَسَلَقًا وَالنَّالِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِي مِنْ أَسَلَى وَالْمَالِي وَالْمَالَةُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

عَلَيْهِ وَالنَّهُ رُسَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ

أَمْرُ السَّيَاطِينِ وَالكُهَّانِ غَيْرُ خَفِ إِنْ سَرَقُوا خَطْفَةً أَدَّتْ إِلَى السَّلَفِ إِنْ سَرَقُوا خَطْفَةً أَدَّتْ إِلَى السَّلَفِ وَالنَّهُ رُغَارَ (1) وَخَرَّ القَصْرُ مِنْ سَقْفِ (2) وَخَرَّ القَصْرُ مِنْ سَقْفِ (2) بَاوُوا بِخِزِي مِنَ السَرَّحْمَانِ وَالسَّلَفِ بَاوُوا بِخِزِي مِنَ السَرَّحْمَانِ وَالسَّلَفِ

<sup>(1)</sup> يقصد بالنهر بحيرة ساوة التي غاضت يوم مولده صلى الله عليه وسلم.

<sup>(2)</sup> يقصد إيوان كسرى وقد انصدع ليلة مولده صلى الله عليه وسلم وسقطت أربع عشرة شرفة منه. انظر دلائل النبوة للحافظ ابن مَنده 138.

وَالْحَالُ مُصَشَّبِةً مِصَنْ كُثْرَةِ الْخَلَفِ
فَحَالُهُمْ حَالُ مَنْ أَمْسَى عَلَى جُرُفِ
رُهْبَانُ سَمْعَانَ (1) يَوْمَ الوَضْعِ فِي رَجَفِ
رُهْبَانُ سَمْعَانَ (1) يَوْمَ الوَضْعِ فِي رَجَفِ
بَدَا ظُهُورُ الَّذِي خَافُوهُ مِنْ سَلَفِ (2)
أَضْحَوْا عَلَى جُرُفٍ هَادٍ وَعَنْ تَلَفِ
وَالنَّارُ خَامِدَةُ الأَنْفَاسِ مِنْ أَسَفٍ

عَلَيْهِ وَالنَّهُ رُسَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَم

الْعُرْبُ مَعَ بَأْسِهِمْ لَـمْ تُغْنِ سُـؤْرَتُهَا (3) وَسَاءَ بِالْمُجْ رِمِينَ مِـنْهُ حَـسْرَتُهَا دَعِ الْأَعَـاجِمَ لا تَـنْفَكُ حَيـرَتُهَا إِنَّ النُّـبُوّةَ قَـدْ لاحَـتْ أَمَارَتُهَا إِنَّ النُّـبُوّةَ قَـدْ لاحَـتْ أَمَارَتُهَا بِمَـوْلِدِ الْمُحطَفَى نَـارَتْ محنارَتُهَا بِمَـوْلِدِ الْمُحسَطُفَى نَـارَتْ محنارَتُهَا بِمَحدُولِدِ الْمُحسَطِفَى نَـارَتْ محنارَتُها كَمَا العِـدَا خَمَـدَتْ بِالْوَضْعِ جَمْرِتُهَا إِنَّ الأَعَاجِمَ حَـارَتْ فِـيهِ فِحْرَتُهَا إِنَّ الأَعَاجِمَ حَـارَتْ فِـيهِ فِحْرَتُهَا كَمَا عُحرَيْبُ (4) الْحِجَازِ بَـانَ قَهْرَتُهَا وَمَـا اسْتَقَامَتْ مَـعَ الكُهَّالِ سِيرَتُهَا وَمَـا اسْتَقَامَتْ مَـعَ الكُهَّالِ سِيرَتُهَا وَسَاءَ سَاوَةَ أَنْ غَاضَـتْ بُحَـيْرَتُهَا

وَرُدَّ وَارِدُهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

<sup>(1)</sup> رهبان سمعان: هو دير سمعان قرب مدينة حلب نسبة للراهب سمعان العامودي.

<sup>(2)</sup> في الهامش كتب بدل هذا الشطر: وعرب قحطان في خوض من الخلف.

<sup>(3)</sup> سؤرتها: سطوتها وشدتها.

<sup>(4)</sup> عریب: تصغیر عرب.

العُرْبُ كَانَتْ عَلَى الإِنْكَارِ فِطْرَتُهَا حَتَى أَتَى مَنْ بِهِ فِي الدِّينِ نُصْرَتُهَا فَعَ الدِّينِ نُصْرَتُهَا فَعَ الدِّينِ نُصْرَتُهَا فَعَ الدِّينِ نُصْرَتُهَا فَعَ الْأَعْ الْعَلَى عَلَى الْأَعْ الْعَلَى عَلَى الْأَعْ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِّمُ الللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ الللْمُعُلِّمُ الللْمُعُلِّمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُ

### وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَايِظِ حِينَ ظَيِي

قَدُ بَدُّلُ وا أَمْ نَ القَلْ بِ بِالْ وَجَلِ مَا اتَّ صَلُوا بَعْ دَ غَدِيْضِ الْمَاءِ بِالْ بَلَلِ مَا اللَّهِ النَّارُ فِي الأَقْطَارِ فِي طَلَلِ مَا شَبَّتِ النَّارُ فِي الأَقْطَارِ فِي طَلَلِ غَاضَتُ مَعَاطِئُهُمْ (ا) مِنْ سَيِءِ الْعَمَلِ وَأَقْلَحَ السُّحْبُ لَمْ يَنْزِلِ عَلَى طَلَلِ وَأَقْلَحَ السُّحْبُ لَمْ يَنْزِلِ عَلَى طَلَلِ شَرَابُهُمْ صَارَ غِسْلِينًا (2) مِنَ السَرَّلُلِ مَسَرَابُهُمْ صَارَ غِسْلِينًا (2) مِنَ السَرَّلُلِ مَسَرَابُهُمْ صَارَ غِسْلِينًا (2) مِن السَرَّلُلِ تَسَاعَدَ الْحَالُ بُعْدَ السَبَدْرِ عَنْ ذُحَلِ تَسَاعَدَ الْحَالُ بُعْدَ لَالْجُفَانِ مِنْ مُقَلِ وَالدَّمْ عَلَى الأَجْفَانِ مِنْ مُقَلِ

<sup>(1)</sup> معاطنهم: ج معطن وهو مبرك الإبل حول الحوض. القاموس المحيط 1216.

<sup>(2)</sup> الغسلين: ما يسيل من أهل النار من قيح جراحهم. المعجم الوسيط 685.

لِمَا رَأُوا مِنْ خِلافِ الْحَالِ فِي العَمَلِ كَالَّ الْحَالِ فِي العَمَلِ كَانَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلْ الْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَم

الفُرْسُ وَالعَرْبُ وَالأَرْوَامُ (1) فِي وَجَلِ لَمَّا رَأَوْا بُرْسُ وَالعَرْبُ وَالأَرْوَامُ (1) فِي وَالسَّكُلُ الْسَرْجَهُمْ فِي طَالِعِ السِرُّحَلِ وَالشَّكُلُ الْسَبَةِ خُلْفَ السِيدْقِ فِي الْعَمَلِ فَى الْعَمَلِ فَى الْمَثْلِ فَى الْمَثْلِ فَى الْمُثْلُ لَظَى قَدْ جَاءَ فِي الْمَثْلِ وَالنَّارُ مِثْلُ لَظَى قَدْ جَاءَ فِي الْمَثَلِ وَالنَّارُ مِثْلُ لَظَى قَدْ جَاءَ فِي الْمَثَلِ وَالنَّارُ مِثْلُ لَظَى قَدْ جَاءَ فِي الْمَثَلِ تَعَاكَسَ الأَمْرُ وَالْعَادَاتُ فِي الْمَثلِ قَدْ خَيَّبَ اللهُ مَا يَسرْجُونَ مِنْ أَمَلِ وَصَارُوا مِنْ ظَمَا اللَّهُ مَا يَسرْجُونَ مِنْ أَمَلِ وَصَارُوا مِنْ شَوءِ مَا اجْتَرَمُوا بَاتُوا عَلَى وَجَلِ مِنْ بُلِكُمَا فِي النَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ اللَّهُ مَا يَاتُوا عَلَى وَجَلِ مَا الْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمُاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ اللهُ مَا يَاتُوا عَلَى وَجَلِ مَا الْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمُاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمُاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمُاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمُاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمُاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمُنْ اللهُ مَا يَاتُوا عَلَى وَالْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ مَا الْمُنْ إِلْلَالَ الْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ اللّٰهُ مَا يَالُونُ الْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ الْمُنْ اللَّهُ مَا يَالْمَاءِ مِنْ بَسلَلِ اللّٰمَاءِ مِنْ بَلْمُاءِ مَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَاءِ مُنْ الْمَاءِ مَا الْمُنْ ال

ئِ حُــزْناً وَبالْمَـاءِ مَـا بِالنَّـارِ مِــنْ ضَــرَمِ

فِي مَوْلِدِ الْمُصطفَى الآذَانُ سَامِعَةٌ هُوَاتِفُ الْجِوْنِ وَالْأَصْوَاتُ خَاشِعَةٌ هُوَاتِفُ الْجِوْنِ وَالْأَصْوَاتُ خَاشِعَةٌ أَنْسَبَاءُ بِعْثَستِهِ فِي الأَرْضِ شَائِعَةٌ إِنَّ الْمَلائِكَ يَوْمَ الوَضْعِ قَامِعَةٌ إِنَّ الْمَلائِكَ يَوْمَ الوَضْعِ قَامِعَةً

<sup>(1)</sup> الأروام: ج رومي، قال العلامة مرتضى الزبيدي في تاج العروس: ويجمع الرومي على أروام. 8 / 321.

حِــــزْبُ الــــشَّيَاطِين وَالآفَــــاقِ لامِعَــــةٌ كَـــذَا الْحَـــوَامِلُ مِمَّــا قِـــيلَ وَاضِـــعَةٌ أخْــبَارُ خَيْــر الــوَرَى فِــى الأَرْضِ شَــائِعَةٌ وَجَادَتِ السَّدُّوْحُ (١) بِالأَغْسَمَانِ يَانِعَةٌ وَالسِنَّجْمُ يَسِنْقَضُّ وَالْأَمْسِلاكُ خَاضِعَةٌ وَالْجِينُ تَهْ يَفُ وَالأَنْ وَالْأَنْ وَارُ سَاطِعَةً وَالْحَـــةُ يَظْهَــرُ مِــنْ مَعْــنَّى وَمِــنْ كَلِـــم

بَـرَاهِينُ الـصِّدْقِ فِـي الْمُخْـتَارِ قَاطِعَـةٌ لِلْمُهْ تَدِينَ بِنُورِ الْحَقِّ نَافِعَ تُ وَحِـــينَ أَبْــرَزَهُ الأَصْــنَامُ وَاقِعَــةٌ فِي يَوْمِ مَوْلِدِهِ الأَصْنَامُ وَاقِعَةٌ أعْــنَاقُ عَابِـدِيهِمْ بِالـنُدُّلِ خَاضِـعَةٌ وَالْحَــــُّقُ شَــــاعَ وَعَــــيْنُ الكُفْــــر دَامِعَـــةٌ فَدَعْ وَهُ الْحَصِّقُ لِلإسْكِرِمِ رَافِعَ تُ بهَا اسْتَبَانَ الهُدَى وَالْأُفُتُ لامِعَةٌ وَالْجِينُ تَهْ تِفُ وَالأَنْوَارُ سَاطِعَةً وَالْحَــةُ يَظْهَــرُ مِــنْ مَعْــنِّي وَمِــنْ كَلِـــم

<sup>(1)</sup> الدُّوحُ: ج دوحة وهي الشجرة العظيمة. المعجم الوسيط 325.

لَمَّا دَعَا أَعْرَضُ وَ وَخَالَفُ وَ وَلَا مُعْ الْمُعْ وَسَامُ مُ وَسَامُ مُ وَسَامُ مُ وَسَامُ وَمَا فَعَالَمُ وَسَامُ وَمَا فَعَالَمُ وَمَا فَعَالَمُ وَمَا فَعَالَمُ وَمَا وَمُا فَعَالَا أَلَى مُ وَالْمُعْ وَمَا الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ وَمَا الْمُعَالِمُ الْمُعْ الْمَعْ وَمَا الْمُعَالِمُ الْمُعْ الْمَا أَلَى مُ مَا الْمُحَدَّرُ وَمُ الْمُعْ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا الْمُعْ وَمَا وَمَا الْمُعْ وَمَا وَمَا وَمَا الْمُعْ وَمَا وَمَا الْمُعْ وَمَا و

<sup>(1)</sup> ألم: يقال ألمَّ به أمر، نزل به والمعنى نزل بهم العذاب.

<sup>(2)</sup> الدُّجية: الظُّلْمَة.

<sup>(3)</sup> وَقَرَت: وقرت أذنه وقرا ثقلت أو صمت. المعجم 1093.

# فَكُلُّهُ مُعْرِضٌ وَكُلُّهُ مُ فِي صَمَمُ عَمُ وَكُلُّهُ مُ فِي صَمَمُ عَمُ وَمَا وَصَمَّوا فَاعِكَلَ البَسَائِرِ لَسمْ وَبَارِقَا الإنساء الرائدة المراسمة عُوبَارِقَا الإنساء الرائدة المراسمة عُربارة عُربارة

لَمْ يَبْقَ بَعْدَ ظُهُورِ الْحَقِّ مِنْ رَيْبِ
مُلْ آبَ مُسْتَرِقِينَ (١) السَّمْعَ بِالعَطَبِ
وَبَاءَ مَسْ خَالَفَ السرَّحْمَانَ بِالغَضَبِ
عَسْ فَتْرَةِ الرُّسْلِ جَاءَ لِلْعَجَمِ وَالْعَرَبِ
بِآيَهِ قَلْ فَتْرَةِ الرُّسْلِ جَاءَ لِلْعَجَمِ وَالْعَرَبِ
بِآيَهِ قَلْ فَتْرَةِ الرُّسْلِ جَاءَ لِلْعَجَمِ وَالْعَرَبِ
بِآيَهِ قَلْ فَتْرَةِ الرُّسُلِ جَاءَ لِلْعَجَمِ وَالْعَرَبِ
بِآيَهِ قَلْ فَتْرَةِ الرُّسُلِ جَاءَ لِلْعَجَمِ وَالْعَرَبِ
بِآيَهِ فَا يُقَلَى اللَّهُ الْمُلْكِ وَالسَّرُ تَبِ
وَلَّى اللَّهُ الْمُلْكِ وَالعَصَبِ
وَلَّى اللَّهُ الْمُلْكِ وَالعَصَبِ
وَلَّى اللَّهُ فَي مَنْ وَرَاءِ الحُجُبِ
وَبَعْدَ هَذَا أَمْسَوا فِي الْأُفْقِ مِنْ شُهِ وَالكَرَبِ
وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا فِي الأُفْقِ مِنْ شُهِي

مُنْقَصِفَةٍ وَفْقَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ صَنِم

إنَّ الْمَلائِكَةَ تَرْمِي مِنْ وَرَاءِ الحُجُبِ مِنْ وَرَاءِ الحُجُبِ حِنْ الْمَلائِكَةَ تَرْمِي مِنْ وَالنَّهَبِ وَالنَّهَبِ النِّيدِ وَالنَّهَبِ وَالنَّهَبِ وَالنَّهُمْ مِنْ شِنْ الوَصَبِ (2) وَحَارَ كَاهِنْهُمْ مِنْ شِنْ شِنَّةِ الوَصَبِ (2) إنَّ السَّمَاءَ حُرِسَتْ عَنْ عَابِدِ النُّصُبِ إِنَّ السَّمَاءَ حُرِسَتْ عَنْ عَابِدِ النُّصُبِ

<sup>(1)</sup> إشارة لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرْقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ الحجر 18.

<sup>(2)</sup> الوصب: التعب والوجع.

تَرْمِي شَيَاطِنَهُمْ مِنْ دَاخِلِ الحُجُبِ
تَفَرَّ وَ الجُذَا (١) مِنْ حَرْقَةِ اللَّهَبِ
حِزْبُ السَّيَاطِينِ وَالكُهَّانِ فِي نَصَبِ (٤)
لَمَّا رَأُوا مُخْرِقًا يَرْمِي مِنْ الحُجُبِ
مِنْ بَعْدِ مَا رُجِمُوا مِنْ سَاطِعِ لَهَبِ
وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا فِي الأُفْقِ مِنْ شُهُبٍ
مُنْقَاضَةٍ وَفْقَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ صَنَع

بَدَتْ مِنَ الْحَقِّ آيَاتٌ لَهَا ظَهَرَتْ عَلَمُ وَمَا عَلِمُ وَالْسَقَى الْسَقَّى الْمِنِ تَرْمِيهِمْ وَمَا عَلِمُ والْمَالَةُ مَ ذَاقُ وا عَلَمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللِ

<sup>(1)</sup> جذذا: جذذت الشيء قطعته وكسرته أو جعلته حطاما، قال تعالى: ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا ﴾ أي: حطاما. تاج العروس.

<sup>(2)</sup> النصب: شدة التعب.

<sup>(3)</sup> الحمم: كل ما احترق بالنار.

<sup>(4)</sup> اجترم: اجترم الذنب ارتكبه واقترفه.

### تَـرَاهُمْ جُـذَا مِنْ سُـوءِ مَـا اجْتَرَمُوا حَـتَّى غَـدَا عَـنْ طَـرِيقِ الْـوَحْيِ مُنْهَـزِمٌ مِـنَ الـشَّيَاطِينِ يَقْفُـو إِثْـرَ مُنْهَـنِم

السشَّهُ بُ تَرْمِسِي وَفَسَرَّ الْجِسْ وَازْدَحَمُسُوا تَعَارَضُسُوا فِسِي خِسلالِ الأُفْسِقِ وَاصْطَلَامُوا عَسرَتْهُ مُ حِيسرَةٌ بَسلْ مَسسَّهُمْ أَلَسمُ عَسرَتْهُمْ حِيسرَةٌ بَسلْ مَسسَّهُمْ أَلَسمُ تَسرَى السَّيَّاطِينَ فِسِي الأَرْجَاءِ تَسزْدَحِمُ تَسرَى الْمَلائِسكَ تَسرْمِيهِمْ وَمَا عَلِمُسُوا تَسرَى الْمَلائِسكَ تَسرْمِيهِمْ وَمَا عَلِمُسوا دَارَتْ عَلَيْهِمْ لَظَى مِنْ سُوءِ مَا اجْتَرمُوا كُلُّ مِنْ الجِنِّ فِسِي الأَرْجَاءِ مُنْحَرِمُ كُلُّ مِنْ الجِنِّ فِسِي الأَرْجَاءِ مُنْحَرِمُ وَالسَسُّهُ بُ تَسضْطَرِمُ وَالسَسُّهُ بُ تَسضْطَرِمُ فَالسَّادُهُمْ حِمَسِمُ فَالسَسُّهُ بُ تَسضْطَرِمُ فَاللَّهُ مُحْسرِقُهُمْ أَجْسسَادُهُمْ حِمَسِمُ فَالسَّوْمُ مَنْهَسِرَمُ عَسَدَمُ عَالْمَا عَسَدُمُ عَمَسَدُمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَمَسَدُمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَسَدَمُ عَلَيْ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدُمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَسَدَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَسَدُمُ عَسَدُمُ عَلَيْ عَسَدُمُ عَا عَسَدُمُ عَلَيْهُ عَلَي

عى حدا حس حسريي السوي سهورم السشّياطين يَقْفُسو إِثْسرَ مُنْهَسزِم

بِالرَّعْبِ قَدْ مُحِدِيَتْ مَحَاسِنُهُمْ وَأَنْكَرُوا الْحَقَّ وَالرَّهَ يُطَانُ فَاتِنْهُمْ وَأَنْكَرُوا الْحَقَّ وَالرَّقَّ يُطَانُ فَاتِنْهُمْ قَدْ مُلِنَّةُ مُلِنَّةً فَدَرَقًا مِنْهُمْ بَوَاطِنْهُمْ إِنَّ الرَّقَا مِنْهُمْ بَوَاطِنْهُمْ إِنَّ الرَّقَا مِنْهُمْ بَوَاطِنْهُمْ إِنَّ الْمُنْفُونَ لَقَدْ مُنَامِنَهُمْ وَالْكَاهِنُونَ لَقَدْ شُكَامِنَهُمْ وَالْكَاهِنُونَ لَقَدْ شُكَامِنَهُمْ وَالْكَاهِنُونَ لَقَدْ شُكَامِنَهُمْ وَالْكَاهِنَ مَيَامِنَهُمُ وَالْكَاهِنُونَ لَقَدْ مُطَفَى خَابَدَتْ أَمَانِيهُمْ بِمَوْلِدِ الْمُصْطَفَى خَابَدَتْ أَمَانِيهُمْ وَالْمُنْ فَيَامِنَهُمْ وَالْمُنْ فَيَامِنَهُمْ وَالْمُنْ فَيَامِنَهُمْ وَالْمُنْ فَيَامِنَهُمْ وَالْمُنْ فَيَامِنْ وَلَالِهُمْ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا لِللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِبِعْ شَةِ الْمُ صْطَفَى سَاءَتْ بَوَاطِ نُهُمْ مَا انْتَ صَرَتْ فِ ي اللِّقَ ايَ وْمًا مَوَاطِ نُهُمْ وَاطِ نُهُمْ وَقَ دُ خَلَتْ فَرَقًا (١) مِ نُهُمْ مَ سَاكِنُهُمْ وَقَ دُ خَلَتْ فَرَقًا (١) مِ نُهُمْ مَ سَاكِنُهُمْ مِ فَ وَقَ دُ خَلَتْ فَرَقًا (١) مِ نُهُمْ مَ سَاكِنُهُمْ مِ مَا أَخْ بَرَ الأَقْ وَامَ كَاهِ نُهُمُ الْمُعْ وَجَّ لَ مُ يَقُ مِ يَقُ مِ يَقُ مِ يَقُ لَ مُ يَقُ مِ يَقُ لَ مَ يَقُ مَ يَعُ مَ يَقُ مَ يَقُ مَ يَ يَقُ مَ يَ الْهُمُ مَ يَقُ مَ يَقُ مَ يَ يَقُ مَ يَ يَقُ مَ يَقُ مَ يَعُ مَ يَقُ مَ يَقُ مَ يَعُ مَ يَ يَقُ مَ يَقُ مِ يَعُ مَ يَعُ مَ يُعُ مَ يَعُ مَ يَقُ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعُ مَ يَعُ مَ يَعْ مِ يَعْ مَ يَعْ مُ يَعْ مِ يَعْ مَ يَعْ مِ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مُ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مِ يَعْ مِ يَعْ مَ يُعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مُ يَعْ مَ يَعْ مُ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مُ يَعْ مَ يَعْ مُ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مِ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مُ يَعْ مُ يَعْ مَ يُعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مُ يَعْ مَ يَعْ مُ يَعْ مَ يَعْ مُ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مُ يَعْ مِ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مَ يَعْ مُ

لَـــمْ يَـــبْقَ نَاصِــرُهمْ وَلا مُعَــاوِنهمْ وَلا مُعَــاوِنهمْ وَلا الْبَــنُهُمْ إِلَّا الْبــنَ مُــرَّةَ (2) يَعْــوِيهِمْ وَخَائِــنُهُمْ مِـنْ سُـوءِ مَـا اقْتَـرَفُوا الـرَّحْمَانُ هَائِـنُهُمْ قَــدْ خُـرِبَتْ بَعْــدَ تَــشْييدٍ مَــساكِنُهُمْ وَأَخْــرِجَتْ بَعْــدَ كِـــتْمَانٍ ضَــعَائِنُهُمْ وَأُخْــرِجَتْ بَعْــدَ كِـــتْمَانٍ ضَــعَائِنُهُمْ يَــد كِـــتْمَانٍ ضَــعَائِنُهُمْ مَــوْلِدِهِ مَــوْلِدِهِ مَــوْلِدِهِ مَــاءَتْ بَوَاطِــنُهُمْ فَــك وَـــي يَــوْمِ مَــوْلِدِهِ مَــاءَتْ بَوَاطِــنُهُمْ فَحَارَبُــوهُ وَلَــم تُنْــصرْ مَوَاطِــنُهُمْ فَحَارَبُــوهُ وَلَــم تُنْــصرْ مَوَاطِــنُهُمْ مِـنْ سُـوءِ مَـا اقْتَـرَفُوا خَـرَّتْ مَـساكِنُهُمْ مِـنْ سُـوء مَــا اقْتَـرَفُوا خَـرَّتْ مَـساكِنُهُمْ مِـنْ بُعْــدِ مَــا أَخْــبَرَ الأَقْــوَامَ كَاهِــنُهُمْ

اللهُ مَــــزَّقَهُمْ فِــــي كُــــلِّ نَاحِـــيَةٍ كَـــــىْ لا يُبــــيحُوا لِكُهَّـــانٍ بــــبَائِحَةٍ

بِأَنَّ دِيسنَهُمُ الْمُعْسوَجَّ لَسمْ يَقُس

<sup>(1)</sup> فرقا: بمعنى تباعدت وفُصِلَت.

<sup>(2)</sup> ابن مرَّة كنية إبليس لعنه الله.

تَـسَاقَطُوا جُـذَا (1) مِـنْ رَمْـي مُكْـرِهَةٍ

مِـنْهَا لَقَـدْ يَئِـسُوا مِـنْ نَقْـلِ غَائِـبَةٍ
وَسَـقَطُوا فِـي الْهَـوَى مِـنْ كُـلِ شَـاهِقَةٍ
تَقَطَّعُـوا جُـذَا فِـي كُـلِ نَاحِـيَةٍ
إِنَّ الْمَلائِـكَ تَـرْمِيهِمْ بِـسَصَاعِقَةٍ
إِذَا أَتَـوا سَـارِقِينَ الـسَّمْعَ مِـنْ جِهَـةٍ
الْمُدَا أَتَـوا سَـارِقِينَ الـسَّمْعَ مِـنْ جِهَـةٍ
الْمُحَرِقَةِ
الْمُحَرِقَةِ
الْمُحَرِقَةِ
الْمُحَدِقَةِ
الْمَحَدِقَةِ
الْمَحَدِقَةِ
الْمَحَدِقَةِ
الْمَحَدِقَةِ
الْمَحَدِقَةِ
الْمَحَدِقَةِ
الْمَحَدِقَةِ

إنَّ السَّمَاءَ حُرِسَتْ (2) مِنْ كُلِّ مَا جِهَةٍ مِسنَ السَّمَاءَ حُرِسَتْ (1) مِنْ كُلِّ مَا جِهَةٍ مِسنَ السَّيَاطِينِ لَسمْ يَأْتُسوا بِغَائِسبَةٍ لَمَّا غَسدَوْا فِسرَقًا فِسي كُلِّ نَاحِسيَةٍ إِنَّ الْمَلائِسكَ تَسرُمِيهِمْ بِمكْسرِهَةٍ تَسسُوقُهُمْ لِلسرَّدَى فِسي أَيَّمَا جِهَةٍ وَلُّسوا فِسرَارًا بِأَجْسسَادٍ مُسشَوَّهَةٍ لَمَّا رَأُوا قَبَسسًا يَرْمِسي بِسصَاعِقَةٍ لَمَّا رَأُوا قَبَسسًا يَرْمِسي بِسصَاعِقَةٍ لَمَّا وَسَاءً وَا فِسرَقًا فِسي كُلِّ نَاحِسيَةٍ لَمَّا وَا فَرَالًا فِلْمَا يَرْمِسي بِسصَاعِقَةٍ لَمَّ الْحَالَ اللَّهُ اللللْمِلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمِلُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمِلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُ

<sup>(1)</sup> جذذا أي: حطاما.

<sup>(2)</sup> إشارة لقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مُقَعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنْ يَجَدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ ﴾ سورة الجن.

## مِنْهَا غَدُوا حِمَمًا مِنْ مَسِس مُكْرِهَةٍ كَالْمَانَّهُمْ هَدَرِهَةً كَالْمَانَّهُمْ هَدَرِباً أَبْطَدالُ أَبْدرَهَةٍ كَالْمَانَّهُمْ هَدَرِباً أَبْطَدالُ أَبْدرَهَةٍ كَالْمَانَ وَاحْتَدْهُ وُمِدي مِنْ وَاحْتَدْهُ وُمِدي أَلْمَ الْحَدَدُةُ وَمِدي

إِنَّ الْحَصَى سَبَّحَتْ فِي الْكَفِّ حِينَ رَمَى أَتَى هَوْرِانَ (أَ فِي يَوْمِ الْوَغَى رَمَى أَتَى هَوْرِانَ شَاهَتْ وُجُوهٌ مَا وَقَّتْ ذِمَهَا وَقَالَ شَاهَتْ وُجُوهٌ مَا وَقَّتْ ذِمَهَا فَفِي هَوَازِنَ سَلْ بَحْرًا طَغَى وَرَمَى فَفِي هَوَازِنَ سَلْ بَحْرًا طَغَى وَرَمَى فَفِي هَوَازِنَ سَلْ بَحْرًا طَغَى وَرَمَى سَقَاهُمْ مِنْ حِيَاضِ الْمَوْتِ مَا عُلِمَا كَالسَّهُم مِنْ حَيَاضِ الْمَوْتِ مَا عُلِمَا كَالسَّهُم مِنْ كَفِّهِ الْحَصْبَاء حِينَ رَمَى كَالسَّهُم مِنْ كَفِّهِ الْحَصْبَاء حِينَ رَمَى ذُو مُعْجِزَاتٍ رَوَاهَا السَسَّادَةُ العُلَمَا فُو مُعْجِزَاتٍ رَوَاهَا السَسَّادَةُ العُلَمَا أَنْ مَعْمَى سَبَّحَتْ فِي رَاحَتَيْهِ (2) كَمَا

<sup>(1)</sup> غزو هوازن أو يوم حنين وقعت في السادس من شهر شوال من السنة الثامنة، وكانت قبيلة هوازن من أقوى القبائل وهي آخر قوة هزمها المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(2)</sup> حديث تسبيح الحصى: عن أبي ذر الغفاري قال إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى، فسبّحن في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسبحن في يده، ثم دفعهن النبي إلى عثمان بن إلى عمر فسبحن في يده وسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي إلى عثمان بن عفان فسبحن في يده، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع احد منا. رواه الطبراني في الأوسط عفان فسبحن في يده، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع احد منا. رواه الطبراني في الأوسط والبزار والبيهقي في السنن الصغرى. وانظر دلائل النبوة للحافظ ابن مَنْدَه 431. الوفا بأحوال المصطفى 247.

### رَمَى العَدُوَّ وَكَانَ الْحِرْبُ مُلْتَحمَا نَصْبُداً بِعُدَّ مَصْبَعِ بِبَطْنِهِ مِلْتَحمَا نَصْبُداً بِعُدَ الْمُسَبِعِ بِبَطْنِهِ مَلْ أَحْسَاء مُلْتَقِمِ مَنْ أَحْسَاء مُلْتَقِمِ

فَفِي هَوازِنَ نَالَ القَوْمُ مِنْهُ عَمَى لَمَا أَتَى مُقْبِلا وَالْجَيْشَ قَدْ هَرَمَا مِنْ رَمْى مِنْ رَمْى البَطْحَاءَ حِينَ رَمَى عِنْ رَمْى البَطْحَاءَ حِينَ رَمَى غَرَا هَوازِنَ بَعْدَ الفَيْحَةِ مِنْ خَصَى الْبَطْحَاءَ حِينَ رَمَى غَرَا هَوازِنَ بَعْدَ الفَيْحَةِ مُلْتَوْمًا قِتَالُ مَنْ قَدْ عَصَى الْمَوْلَى وَمَنْ ظَلَمَا قِتَالُ مَنْ قَدْ عَصَى الْمَوْلَى وَمَنْ ظَلَمَا مِنْ بَعْدِ أَخْذِ الحَصَى مِنْ أَرْضِهِمْ وَرَمَى فَلِي وَمَنْ أَرْضِهِمْ وَرَمَى فَلِي مَنْ أَرْضِهِمْ وَرَمَى فَلِي وَمَنْ أَرْضِهِمْ وَرَمَى وَكُفُّ مَا عَلِمَا فَقِي هَوَزِنَ قَامَ الحِوْرُبُ مُلْتَحِمَا وَكَفُّ مَا عَلِمَا فَقَالُ شَاهَتُ (أَنْ وَجُورُ لِلْعِدَا وَرَمَى فَالْعَلَى شَعْدَا وَرَمَى فَالْعَلِيمِ بِبَطْنِيمِ بِبَطْنِهِ مِبَعْ فِيمَا فَيْهِمَا الْمَسْلِيمِ بِبَطْنِيمِ بِبَطْنِيمِ بِبَطْنِيمِ وَالْعِهْمَا وَرَمَى فَالْمَالِيمِ بِبَطْنِيمِ بِبَطْنِيمِ بِبَطْنِيمِ وَالْمَا فَيْفَالُ شَالِهُ فَالْمُ فَالْمَالَ مَا عَلِمَا فَالْمُ فَالْمَالُمُ فَالْمَالَ مَنْ مَا عَلِمَا فَيْمَالِهُ فَالْمَالِيمِ بِبَطْنِيمِ بِبَطْنِهِ فَالْمُ فَالْمَالِمُ فَالْمَالِمُ فَالْمُنْ الْمُلْعَالِيمِ بِبَطْنِهِ فَالْمُ فَالَالْمُ مَا عَلَى شَاعِلَى شَعْدِ بِبَطْنِيمِ بِبَطْنِهُ مَا عَلَى مَا عَلَى الْمُعْمَى وَالْمَالِمُ فَالْمَالِمُ الْمُعْلِيمِ بَلِيمَ لِيمَالَمُ الْمُعْمَى وَالْمُعْلِيمِ بَعْلِيمِ بَعْمِ فَرَمُ مِيمَالِهُ فَالْمُعْلِيمِ بَعْمِ لَعْلِيمِ بَعْلِمُ لَعْمَالِمُ فَالْمُعْلِيمِ لِلْمُ لَعْلَمُ الْمُعْلَى فَالْمُلْمُ الْمِيمِ فَالْمُ الْمُعْلِيمُ لِلْمُ عَلَى فَالْمُلْمُ الْمُلْعِلَى فَالْمُلْمُ الْمُلْعُلِيمُ لِلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لِلْمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَ

نَـبْذَ الْمُسسَّبِحِ مِـنْ أَحْسشَاءِ مُلْتَقِمِ

بَاتَ تُ مَعَاجِ نُهُ تَثُ رَا (2) مُ شَاهَدَةً مِ نَهُ مَاجِ نُهُ تَثُ رَا (2) مُ شَاهَدَةً مِ نَهَا طُ يُورُ الفَ لا جَاءَتْ هُ عَائِ دَةً وقُ لِ إِذَا رُمْ تَ تَكْمِ يلًا وَفَائِ دَةً فَمِ لَ إِذَا رُمْ تَ تَكْمِ يلًا وَفَائِ دَةً فَمِ لَ فَمِ لَ مَ نَافِعِهَا تَ سُعَى وَعَائِ دَةً فَمِ لَ مَ نَافِعِهَا تَ سُعَى وَعَائِ دَةً

<sup>(1)</sup> شاهت: قُبحت.

<sup>(2)</sup> تترا: تتتابع أو جاءت متواترة.

إذًا مَـــا دَعَـا قَامَـــة وَقَاعِـدة فَبالرّسَالَةِ وَالتَّصِهْدِيقِ شَهِالرّسَالِةِ وَالتَّاهِدَةُ لِلْخَيْـــر آياتُـــهُ جَاءَتْــنا قَائِــدةً مِ نُهَا الغَ زَالَةُ إِذْ جَاءَتْ فَ شَاهِدَةً مِنْ قَبْلُ كَانَتْ بِبَطْنِ السَوَادِي شَارِدَةً جَاءَتْ لِدَعْ وَتِهِ الأَشْ جَارُ سَاجِدَةً

تَمْسِشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدِم

لَـــهُ الْمَعَاجِــزُ لا تُحْــضى مُعَــدّدةً فِي كُتُبهمْ سُطِّرَتْ بالصِّدْقِ شَاهِدَةً وَحِسِينَ كَانَستْ رِيَساضُ الْمَسدْح جَائِسدَةً أتَـــتْ مَعَاجِــزُهُ بالـــصِّدْقِ شَــاهِدَةً وَلِـــسَبيل الهُـــدَى وَالرُّشْـــدِ قَائِـــدَةً وَحِينَ كَانَتْ إلَى الْمُخْتَارِ عَائِدَةً أَضْ حَتْ مَعَاجِ زُهُ بِالصِيدَةِ شَاهِدَةً كَمَــا مَعَاجِــزُ رُسْـل اللهِ قَائِــدةً وَحِينَ كَانَتْ وُحُوشُ الأَرْضِ عَائِدةً جَاءَتْ لِدَعْ وَتِهِ الأَشْ جَارُ سَاجِدَةً

تَمْسِشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدِمِ

كَمْ خَدّدَتْ فِي خِللِ الأَرْضِ إذْ ذَهَابَتْ مِنْ كَفِّهِ انْفَتَقْتْ بِالزَّهْرِ وَاضْطَرَبَتْ جَاءَتْ عَلَى سَاقِهَا تَمْشِي لَهُ وَمَا رَهَبَتْ فَمِينْ مَا مَا فَهِا تَمْشِي لَهُ وَمَا رَهَبَتْ فَمِينْ مَا فَهِا (1) تَسسْعَى قَدْ انْسسَحبَتْ لِلسَّخُو طَلْعَستِهِ الغَسرَّا قَسدِ اقْتَسرَبَتْ تَسرَى انْجِرَارًا لَهَا أَغْصَانُهَا انْتَصبَتْ فَطَاعَةُ الْمُصطفَى فِي اللهِ قَدْ وَجَبَتْ فَطَاعَةُ الْمُصطفَى فِي اللهِ قَدْ وَجَبَتْ فَطَاعَةُ الْمُصطفَى فِي اللهِ قَدْ وَجَبَتْ وَطَاعَةُ الْمُصطفَى فِي اللهِ قَدْ وَجَبَتْ وَجَاءَتِ السَّخُلُ (2) لِلْمُخْتَارِ وَانْسسَحَبَتْ مَا غَادَرَتْ مَسْلَكًا صَعْبًا وَلا اجْتَنَبَتْ مَا غَادَرَتْ مَسْلَكًا صَعْبًا وَلا اجْتَنَبَتْ كَانَتُ اللهُ الْمَاتُ اللهُ اللهُ الْمَاتِي اللهِ الْمَاتِ اللهُ الْمَاتِي اللهِ الْمَاتِي اللهِ الْمَاتِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فُرُوعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطِّ فِي اللَّقَدِمِ

الصَّخْرَةُ الصَّمَا (3) فِي خَيْرِ الوَرَى رَعْبَتْ وَسَلَّمَتْ حِينَ نَادَاهَا وَمَا رَهَابَتْ

<sup>(1)</sup> هكذا في الأصل ولم اهتد لمعناها.

<sup>(2)</sup> وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء اعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بم أعرف انك نبي قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الاعرابي.

<sup>(3)</sup> تسليم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن). وانظر البداية والنهاية 1 / 466.

وَالدَّوحُ (1) قَامَتْ كَغُصْنِ البَانِ وَانْتَصَبَتْ لَمَّا دَعَاهَا عَلَى طُولِ الْمَدَى اقْتَرَبَتْ لَمَّا دَعَاهَا عَلَى طُولِ الْمَدَى اقْتَربَتْ طَلَولِ الْمَدَى اقْتَربَتْ طَلَوبِ الْعَلَى طُولِ الْمَدَى اقْتَربَتْ وَحِينَ طَاعَتْ لَهُ فِي فَصْلِهِ رَعْبَتْ وَحِينَ طَاعَتْ لَهُ فِي فَصْلِهِ رَعْبَتْ فَمِينَ طَاعَتْ لَهُ فِي فَصْلِهِ رَعْبَتْ فَمِينَ طَاعَتْ لَهُ وَاقْتَربَتْ فَمِينَ الْمَالَمَا الْتَصَبَتْ لَهَا فُرُوعٌ حِيسَانٌ طَالَمَا الْتَصَبَتْ لَهَا الْمَا الْمَا الْجَرارُ فَمَا مَالَتْ وَلا وَجَبَتْ (2) لَهَا الْجَرارُ فَمَا مَالَتْ وَلا وَجَبَتْ (2) كَنَّمَا سَطُراً لِمَا كَتَبَتْ وَلا وَجَبَتْ (2)

فُرُوعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطِّ فِي اللَّقِم

كَانَتْ عُقُولُ أُولِي الأَخْبَارِ حَائِرَةً لَمَّا رَأُوا ضُلِلًا (3) تَعْلُوهُ سَاتِرَةً فَي الْجَوْمُ سَاتِرةً فَي الجَوْمَ عَالِرَةً فَي الجَوِّمَ عَالِرَةً جَالِمَ الْعَرَاءَ وَالْمِرَةً عَالِمَ الْعَرَاءَ وَالْمِرَةً عَالِمَ الْعَرَاءَ وَالْمِرَةً الْعَرَاءَ وَالْمِرَةً الْعَرَاءَ وَالْمِرَةً

<sup>(1)</sup> عن أنس قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد ضربه بعض أهل مكة قال فقال مالك قال فعل بي هؤلاء وهؤلاء قال أتحب أن اريك آية قال نعم فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادع تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه ثم قال لها ارجعي فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وانظر: الوفا بأحوال المصطفى 1 / 228.

<sup>(2)</sup> وجبت: يقال وجبت الإبل إذا لم تكد تقوم عن مباركها كأن ذلك من السقوط، والمعنى هنا: سقطت. المعجم الوسيط 1055.

<sup>(3)</sup> معجزة الغمامة التي كانت تظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة، وقد رأتها السيدة خديجة رضي الله عنها ورآها بحيرى الراهب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام. انظر دلائل النبوة لابن مَنده 168.

تَمْصِشِي بِإِذْنٍ مِنَ السَرَّحْمَانِ سَائِرَةً مـــدَّتْ فُـــرُوعًا عَلَـــي الْمُخْـــتَار سَـــاتِرَةً كَالَـــشَّمْسِ آيَاتُـــهُ جَاءَتْـــنَا بَاهِـــرَةً بهَا الهوَاتِفُ فِي الآفَاقِ سَائِرَةً وَالـــدُّوْحُ <sup>(1)</sup> لَمَّــا دَعَــا طَاعَـــتْ مُـــبَادِرَةً مِــثُلَ الغَمَامَـةِ أَنَّى سَـارَ سَـائِرةً

تَقِيدِهِ حَرَّ وَطِيسٍ لِلْهَجِيدِ حَدِي

إنَّ الغَمَائِمَ كَامِمْ ظَلَّاتُهُ ظَاهِرَةً فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ (2) تَعْلُوهُ سَاتِرةً أغْـــصَانُهَا أيْـــنَعَتْ بالأَكْـــل نَاشِـــرَةً أَفْـــنَانُهَا وَعُـــيُونُ الــــدَّوْحِ زَاهِـــرَةً قُطُ و فُهَا ذُلَّكَ تُعْلُوهُ سَاتِرَةً مَـــدَّتْ فُــرُوعًا عَلَــي الأغْــصَانِ نَاشِــرَةً

<sup>(1)</sup> يقصد الناظم رحمه الله معجزته صلى الله عليه وسلم بمجيء الشجر إليه، ومن أمثلتها: عن جابر قال حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا حتى نزلنا موضعا ليس فيه شجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر إيت هاتين الشجرتين فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما انضما، فأقبلتا تخدان الأرض حدا حتى انضمتا، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا جابر إيتهما فقل لهما يعودان إلى موضعهما. رواه

هاجرة: الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. المعجم الوسيط 1014.

تَقِسيهِ حَسرًا وَشَمْسسًا عَسنهُ بَسارِزَةً مِستْلَ الغَمَامَسةِ أَنَّى سَسارَ سَسائِرةً مِستُلَ الغَمَامَسةِ أَنَّى سَسارَ سَسائِرةً مَستَقِ تَقِسيهِ حَسرَّ وَطِسيسٍ لِلْهَجِسيرِ حَسمِي تَقِسيهِ حَسرَّ وَطِسيسٍ لِلْهَجِسيرِ حَسمِي

مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَسِبْرُورَةَ الْقَسَمِ

اللهُ مِن ثِقَالِ مَا يُوحَاهُ زَمَّلَهُ مَا يُصَاهُ خَمَّلَهُ حَمَّلَهُ حَمَّلَهُ وَمَا جِبْرِيلُ حَمَّلَهُ

<sup>(1)</sup> عن شكوى البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر الوفا بأحوال المصطفى 1/ 231. وقد سبق ذكرها.

<sup>(2)</sup> يقصد الناظم معجزة انشقاق القمر، عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا رواه البخاري. وفي لفظ انشق القمر شقة فوق الجبل وشقة يسترها الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وانظر البداية والنهاية 1/ 529.

وَقَامَ لَا اللّهُ جَاءِ بِهِ وَرَتَّلَهُ لَمَاء شُوَّ لَهُ لَمَاء شُوَّ لَهُ لَمَاء شُوَّ لَهُ لَمَاء شُولَهُ مِنْ بَعْدِ مَا رَامَ قَابُلَ السَّقِّ مَنْ زِلَهُ مِنْ بَعْدِ مَا رَامَ قَابُلَ السَّقِّ مَنْ زِلَهُ وَالْقَلْبُ مِنْ قَابُلُ جَا جِبْرِيلُ غَسَّلَهُ (۱) وَالْقَلْبُ مِنْ قَابُلُ جَا جِبْرِيلُ غَسَّلَهُ فَقَلَا بُهُ الزَّاكِي جَا جِبْرِيلُ غَسَّلَهُ فَقَلَا بُهُ الزَّاكِي جَا جِبْرِيلُ غَسَّلَهُ مُنْ فَعَلَا فَيَعْدَ السَّقِّ عَدَّلَهُ مُنْ ذَامَ مَنْ زِلَهُ وَالْمُنْ سَقَّ لِنَّ لَسِهُ مُنْ زَامَ مَنْ زِلَهُ أَقْدَ سِرِ الْمُنْ سَقَّ إِنَّ لَسِهُ أَقْدَ مِا الْمُنْ سَقَقِّ إِنَّ لَسِهُ أَوْدَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَسِبْرُورَةَ الْقَسَمِ

لَمَّا سَرَى مُقْبِلًا مِنْ جَانِبِ الْحَرَمِ وَحَلَّ بِالغَارِ فِي دَاجٍ مِنْ جَانِبِ الْحُرَمِ وَحَالًا بِالغَارِ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ حَمَاهُ مِنْ عَابِدِ الأَوْثَانِ وَالسَّمَنَمِ وَمَا حَوْتُ سُورُ التَّنْزِيلِ مِنْ حِكَمِ وَمَا حَوْتُ سُورُ التَّنْزِيلِ مِنْ حِكَمِ وَمَا مِدَادٌ جَرَى فِي الطِّرْسِ (2) بِالقَلَمِ وَمَا الحَجِيجُ أَتَى سَعْيًا عَلَى القَدَمِ وَمَا الحَجِيجُ أَتَى سَعْيًا عَلَى القَدَمِ وَمَا الحَجِيجُ أَتَى سَعْيًا عَلَى القَدَمِ القَدَمِ

<sup>(1)</sup> المقصود حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وهي مشهورة وسبق ذكرها. انظر: البداية والنهاية 1 /405.

<sup>(2)</sup> الطِّرس: بالكسر الصحيفة.

شَاةُ أُمِّ مَعْبَدَ (1) فِيهَا غَايَةُ الحِكَمِ جَادَتُ لَهُ بِغَزِيرِ دَرِّهَا السَشَبِمِ جَادَتُ لَهُ بِغَزِيرِ دَرِّهَا السَشَبِمِ وَقَابُلُ حَالً بِغَارٍ فِيهِ لَهُ يُضَمِ وَقَابُلُ حَالً بِغَارٍ فِيهِ لَهُ يُضَمِ وَمَا حَوى الغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ وَمَا حَوى الغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ وَمَا حَوى الغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ وَمَا حَوى الغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ الْكُفَّارِ عَانُهُ عَمِي وَمِنَ الْكُفَّارِ عَانُهُ عَمِي

هُوَ الَّذِي فِي جَمِيعِ الأَرْضِ كَالعَلَمِ بِالقِسْطِ يَأْمُو وَالْمَعْوُوفِ وَالْحِكَمِ الْأَمْسُو وَالْمَعْوُوفِ وَالْحِكَمِ الْأَمْسُو وَالْمَعْوِ وَالْقَلَمِ الْأَمْسُو وَالطَّورِ وَالفَّرِ مِنْ حِكَمِ وَمَا حَوى العَرْشُ مِنْ آي وَمِنْ عِظَمِ وَمَا حَوى العَرْشُ مِنْ آي وَمِنْ عِظَمِ وَمَا حَوى العَرْشُ مِنْ آي وَمِنْ عِظَمِ وَالفَّرِ وَالفَالِ وَالفَلَا وَالفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَمِنْ لَا مُنْ الْمُؤْمِنِ وَمِنْ لَا الْمُعَلِي وَمِنْ لَلْمُ وَالْفَالِ وَالْفَلْ وَالْفَالِ وَالْفَلْ وَالْفَلْ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَلْ وَالْفَلْ وَالْفَلْ وَالْفَلْ وَالْفَالِ وَالْفَلْ وَالْفَلْ وَالْفَلْ وَالْفَلْ وَالْفَلْ وَالْفَلْ وَالْفَالِ وَالْفَلْ وَالْفَلْ وَالْمَلْ وَالْمَلْ وَالْمَلْ وَالْفَلْ وَالْفَلْمِ وَالْفَالِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْمَلْ وَالْمَلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمَلِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْ

<sup>(1)</sup> قصة أم معبد مشهورة مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا الى المدينة رفقة ابسي بكر رضي الله عنه، فوجد عندها شاة لا تحلب، فمسح بيده الشريفة ضرعها وسمى الله، فحلبها وشربت أم معبد ومن معها. انظر المستدرك: 3 / 9 - البداية والنهاية 3 / 192.

<sup>(2)</sup> هي سور من القرآن الكريم.

فِيهِ تَوَلَّى عَنِ الكُفَّارِ مُنْكَظِمَا واللهُ عَاصِمهُ مِنْ كَيْدِ مَنْ ظَلَمَا واللهُ عَاصِمهُ مِنْ كَيْدِ مَنْ ظَلَمَا وَقَاهُ مِنْ قَاطِعِينَ الوَصْلِ وَالسرَّحِمَا مِنْ مَكَّة هَاجَرَ الْمُحْتَارُ مُلْتَنِمَا مُسكُنَى الْمَدِينَةِ مَعَ أَنْصَارِهِ الكُرَمَا شُكُنَى الْمَدِينَةِ مَعَ أَنْصَارِهِ الكُررَمَا فَيهِ كَمَا فَيَاتَ فِي الغَارِ (١) مَا ظَنُوهُ فِيهِ كَمَا اللهُ حَافِظُهُ وَيهِ كَمَا اللهُ حَافِظُهُ وَعَمَى اللهُ حَافِظُهُ وَحَمَى اللهُ حَافِظُهُ وَحَمَى فَاللهُ عَلِيظٍ صَانَهُ وَحَمَى فَاللهُ فَي الْغَارِ وَالصِّدِينَ لَم أَنُوسًا وَمُحْتَرِمَا فَالصَّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصَّدِيقُ لَمْ يَرِمَا فَاللهُ عَلِيظٍ مَا وَمُحْتَرِمَا فَاللَّهُ عَلِيظٍ مَا وَمُحْتَرِمَا فَاللَّهُ عَلِيظٍ مَا اللهُ عَلِيظٍ مَا اللهُ عَلِيظٍ مَا وَمُحْتَرِمَا فَالصَّدِينَ لَي الْغَارِ وَالصَّدِيقُ لَمْ يَرِمَا

وهُ مْ يَقُولُ ونَ مَا بِالغَارِ مِنْ أَرِمِ

فَرَامَ هِجْرَتَهُ عَنْ قَرْمِهِ أَنْسَبَهَمَا فَلَنْ تَرَى مِنْهُمْ مِنْ قَاصٍ عَلِمَا فَلَنْ تَرَى مِنْهُمْ مِنْ قَاصٍ عَلِمَا بِحَقِّهِ وَأَبِسِي بَكْسِرٍ وَفَضْلِهِمَا قَفْو وَا مَآثِرَهُ لَمْ يَحْفَظُ وا النِّمَا الْقَاطِعِينَ سَسِيلَ الْوَصْلِ وَالسَرَّحِمَا الْقَاطِعِينَ سَسِيلَ الْوَصْلِ وَالسَرَّحِمَا الْقَاطِعِينَ سَسِيلَ الْوَصْلِ وَالسَرَّحِمَا مَدُووا عَلَيْهِ وَصَابُوا الغَارَ مُلْتَحِمَا مُحَمَّدٌ وَأَبِسِي بَكُسِرٍ فَمَا عَلِمَا عَلِمَا مُعَنْكَ بُوتٍ رَمَسِي مَسْدَاهُ (2) فَانْسَتَظَمَا بِعَنْكُ بُوتٍ رَمَسِي مَسْدَاهُ (2) فَانْسَتَظَمَا

<sup>(1)</sup> هو غار ثور يبعد عن مكة بنحو 4 كيلومتر.

<sup>(\*)</sup> في الهامش: مروا بجانبه والغار ملتحما.

<sup>(2)</sup> مسداه أي بيت العنكبوت ويسمى الكُعدُبة والجُعدُبة.

كَــذَا حَمَــامٌ بِـسَجْعِ (أ) مُــشَبَّهِ نَغِمَــا فَالــصِّدْقُ فِي الْغَــارِ وَالــصِّدِّيقُ لَـمْ يَــرِمَا وهُــمْ يَقُولُــونَ مَــا بِالغَــارِ مِــنْ أَرِمِ

يَدْعُوهُ الإِلَدَ بِغَارٍ حِيدَ نَمَا دَخَدِلا مُصَاحِبًا لأَبِدِي بَكُورٍ مِسنَ الفُضَلا مُصَاحِبًا لأَبِدِي بَكُورٍ مِسنَ الفُضَلا والطَّيْرُ بَاضَ ونَسْجُ العَنْكَبُوتِ (2) عَلا مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الصَّلالِ جَاءَ مُورْتَجِلا مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الصَّلالِ جَاءَ مُورْتَجِلا لِطيسبة يَبْتَغِدِي أَنْدَ صَارَهُ الفُصضَلا لِطيسبة يَبْتَغِدِي أَنْدَ صَارَهُ الفُصضَلا فَصَارَهُ الفُصنَ الجُهَلا فَصَارَهُ الفُصاتَ بِالغَالِ مَحْرُوسًا مِنَ الجُهَلا الكَافِرونَ بَغَدو وَ وَاللهُ مَا غَفَد لا الكَافِرونَ بَغَدو وَ وَاللهُ مَا غَفَد لا عَفَد وَ وَاللهُ مَا عَفَد وَ وَاللهُ مَا فُوا السَّهْلَ والْجَبَلا عَنْ وَالْجَبَلا وَالْغَلَا الْعَنْكُبُوتَ عَلَى وَالْغَمَامَ وَظَنْوا الْعَنْكُبُوتَ عَلَى عَلَى الْعُوا الْعَنْكُبُوتَ عَلَى فَا الْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَاللّهُ مَا وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَاللّهُ مَا وَالْعَنْدُ وَاللّهُ مَا وَالْعَنْدُ وَاللّهُ مَا وَالْعَنْدُ وَاللّهُ وَالْعَنْدُ وَ وَاللّهُ وَالْعَنْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَنْدُ وَ اللّهُ وَالْعَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَنْدُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعُوا الْعَنْدُ وَاللّهُ وَالْعَنْدُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَ وَالْعَمْ وَالْعَنْدُ وَاللّهُ وَالْعُمْ وَالْعَلْمُ وَالْعُمْ وَالْعَنْدُ وَاللّهُ وَالْعُمْ وَاللّهُ وَالْعُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُمْ وَاللّهُ وَالْعُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ

خَديْرِ الْسَبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُمْ وَلَمْ تَحُسِمِ

فَ بَاتَ بِالغَارِ لا يَخْ شَى مِنَ الجُهَ لا عَلَى مِنَ الجُهَ لا عَلَى مِنْ الجُهَ لا عَلَى مِنْ السَّرِ حُمَانِ مُنْ سَدِلا

(1) سجعت الحمامة: إذا رددت صوتها، فهي ساجعة.

<sup>(2)</sup> قال ابن كثير في البداية والنهاية: فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه ثلاث ليال، قال ابن كثير وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار، وذلك من حماية الله رسوله صلى الله عليه وسلم. البداية والنهاية 1 / 564.

مِنْ فَقْدِهِ ابْتَأَسُوا وَالقَلْبُ قَدْ وَجَلا سَحْعُ الْحَمَامِ رَنَا والْعَنكَبُوتُ عَلا فَانْ بَهَمَ الْأَمْرُ عَنْ أَعْدَائِهِ الْجُهَلا فَانْ بَهَمَ الْأَمْرُ عَنْ أَعْدَائِهِ الجُهَلا فَانْ بَهَمَ الْأَمْر عَنْ أَعْدَائِهِ الجُهَلا فَانْ بَهَمَ الْأَمْر عَنْ أَعْدَائِهِ الجُهَلا لَمْ يَعْلَمُوا الْمُصْطَفَى فِي الْغَارِ قَدْ دَخَلا بَعْلَمُوا الْمُصْطَفَى فِي الْغَارِ قَدْ دَخَلا بَعْلَمُ وَالنَّهُ الْفُصَاعَ وَمُنْ اللّهُ الْعُنْ الْفُوا الْمَائُوسَا وَمُبْتَهِلا فِي غَيْهِ اللّهَ الْعَنْ الْعُالِ الْمَائِقُوا الْأَمَلا فِي غَيْهُ وَالْمَالِ مَا الْقَتَرَفُوا لَمْ يَبْلُغُوا الْأَمَلا فَلَا الْحَمَامَ وَظَنْ الْعَنْكُ بُوتَ عَلَى فَي الْمُعَالِي الْعَنْكُ بُوتَ عَلَى فَي الْمُعَالِي الْعَنْكُ بُوتَ عَلَى فَي الْمُعَالِي الْعَنْكُ الْمُوا الْمُعَالِي الْعَنْكُ بُوتَ عَلَى فَي الْمُعَالِي فَي الْمُعَالِي الْعَنْكُ اللّهُ الْمُعَالِي الْعَنْكُ الْمُعَالِي الْعَنْكُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي الْعَنْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْل

خَـيْرِ الْسَبَرِيَّةِ لَـمْ تَنْسُمْ وَلَـمْ تَحُـمِ

رُدُوا بِ آيِ حَقِي رَاتٍ وَسَاخِفَةٍ بِعَنْكَ بُوتِ بَابِ الغَالِ الغَالِ لَافِفَةٍ بِعَنْكَ بُوتِ بَانِ الغَالِ الغَالِ لَافِفَةٍ مِ مَا الْحَمَامَةِ بَاضَتْ فِيهِ عَاكِفَةٍ مَا الْحَمَامَةِ بَاضَتْ فِيهِ عَاكِفَةٍ مَا الْحَمَامَةِ بَاضَتْ فِيهِ عَاكِفَةٍ عَالَىٰ مُكَافَحَةٍ قَدْ رُدَّتْ أَعْدَافُهُ لا عَنْ مُكَافَحَةٍ قَدْ مَا نَهُ عَالَهُ عَالَىٰ مُكَافَةٍ (2) فَالْهُ عَالَىٰ مُسَايَفَةٍ (2) بَالْ عَالَىٰ اللهِ مَا يَفَةً لِافْقَةٍ عَالَهُ اللهِ مَا يَنْهُ لا فَلَيْ اللهِ مَا يَنْهُ إِلْمَا عَالَيْهُ إِلَىٰ اللهِ مَا يَنْهُ إِلَىٰ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>(1)</sup> غيهب: الغيهب الظلمة أي في ظلمة الغار.

<sup>(2)</sup> المسايفة: التبارز والتضارب بالسيوف.

#### 

الله حَافِظُ هُ مِ نَ كَ يُدِ طَائِفَ هِ بَغَتْ وَشَدَّتُ عَلَيْهِ غَيْر عَاطِفَةٍ بَغَتْ وَشَدُّتُ عَلَيْهِ غَيْر عَاطِفَةٍ رُدُوا بِغَ يَظِهِمْ لا عَ نُ مُ سَايَفَةٍ لَهُ هُ لَهُ هُ لَا عَ نُ مُ سَايَفَةٍ لَهُ هُ لَهُ هُ لَا عَ مَ لَا عَ مَنْ مُ مَايَفَةٍ عَلَى الضَّلالِ وَسُوءِ الفِعْ لِ عَاكِفَةٍ عَلَى الضَّلالِ وَسُوءِ الفِعْ لِ عَاكِفَةٍ نَجًاهُ مِ نَ كَ يُدِهِ لا عَ نُ مُ لا عَ نُ مُلاطَفَةٍ بَخَاءُوا بِعُ نَفْهِمْ لا عَ نُ مُكَافَحَ إِ وَاللهُ نَ صَرَهُ لا عَ نُ مُكَافَحَ فِ وَاللهُ نَ صَرَهُ لا عَ نُ مُكَافَحَ فِ وَاللهُ نَ صَرَهُ لا عَ نُ مُكَافَحَ فِ وَقَايَةُ الله أَعْ نَتْ عَ نُ مُ صَفَاعَفَةٍ وَقَايَةُ الله أَعْ نَتْ عَ نُ مُ صَفَاعَفَةٍ وَقَايَةً الله أَعْ نَتْ عَ نُ مُ صَفَاعَفَةٍ وَقَايَةً الله أَعْ نَتْ عَ نُ مُ صَفَاعَفَةٍ

### مِنَ الدُّرُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِنْ الأُطْسِمِ

مَا خَافَ عَبْدٌ أَنَاخَ حَوْلَ مَنْصِبِهِ وحَطْ رحْلًا بِسنادِيهِ وَمقْدرِبِهِ حِرْزٌ لأُمَّ بِهِ مَهْمَا يُللأُ بِهِ إذا تَغَيَّرتُ أَحْوَالِي مِرنَ السشَّبَهِ إذا تَغَيَّرتُ أَحْوَالِي مِرنَ السشَّبَهِ نادَيْتُ يَا مُصْطَفَى أَنْتَ الْمُللاُ بِهِ الدَّهْرُ جَارَ عَلَى ضَعْفِي بِمَطْلَبِهِ القَلْ بِ بِهِ وَزَاهٍ فِ بِ بِهِ جَدَنُودُ إِبْلِ بِ مَنْ الْهِ وَزَاهٍ فِ بِ بِ مِ جَدِ نُودُ إِبْلِ بِ مِن حَوْل بِ مِ تَحَدِ فُ بِ بِ مِ لَكِ مَنْ هَ الْهِ مَنْ الْمَدْ هَ بِ مِ لَكِ مَنْ هَ اللّهُ مُلْ مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

نُجِيتَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ إِنْ وَثِقْتَ بِهِ كَفَى هُمُومِي وَمَا أَصَبْتُ مِنْ شُهِ كَفَى هُمُومِي وَمَا أَصَبْتُ مِنْ شُهِ أَقُدُولُ إِنْ جَارَ دَهْرِي فِي قَلَّهِ الْقُدُولُ إِنْ جَارَ دَهْرِي فِي قَلَّهِ يَقَلَّهِ يَكُ رَبُّ خَيرِ السورَى لَقَدْ وَثِقْتُ بِهِ عَسَى يَقُدولُ عُبَيْدُ الْقَادِرِ (ا) انْتَهِ عَسَى يَقُدولُ عُبَيْدُ الْقَادِرِ (ا) انْتَهِ عَسَى يَقُدولُ عُبَيْدُ الْقَادِرِ (ا) انْتَهِ أَنَا الفَقِيدُ وَلَا عَلَى فَي فِي أَبْحُرِ السَّبَهِ الدَّهْدُ وَزُقْتُ بِهِ الدَّهْدِ وَلَا عَلَى فَي عَمْدِي فِي يَقَلِّهِ وَخِفْتُ مُنْ خَيْرَ السورَى إِنِي وَثِقْتُ بِهِ لَكِنْ خَيْرَ السورَى إِنِي وَثِقْتُ بِهِ لَكَ الدَّهْرُ فَي الدَّهْرُ فَي الدَّهْرُ فَي الدَّهْرُ فَي الدَّهْرِي الدَّهُ عِلَى الدَّهْ وَالْسَتَجَرْتُ بِهِ وَشِقْتُ بِهِ الدَّهْرُ فَي الدَّهْرُ فَي الدَّهْ وَالْسَتَجَرْتُ بِهِ مَا الدَّهْرُ فَي الدَّهْ وَالْسَتَجَرْتُ بِهِ مَا الدَّهْ وَالْسَتَجَرْتُ بِهِ مَا الدَّهْ وَالْسَتَجَرْتُ بِهِ مَا الدَّهْ وَالْسَتَجَرْتُ بِهِ مَا الدَّهُ الدَّهُ عُلْ الدَّهُ عَلَى الدَّهُ اللَّهُ اللْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ

إِلَّا وَنِلْتُ جِوَاراً مِنْهُ لَمْ يُضَمِ

مَا نَالَتِ الْمُرْسَلُونَ مِثْلَ سُؤْدَدِهِ وَلَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ يُوفِي بِمَوْعِدِهِ

<sup>(1)</sup> قد سبق القول ان ناظم التعشير مجهول، وصرح في هذا البيت باسمه وهو عبيد القادر وبالرغم من ذلك يبقى اسمه مجهولا لا سبيل لمعرفته.

إنِسي المُسرُقُ مَسا ابْتَغَسِيْتُ غَيْسرَ مَسرُفَدِهِ انْ شَسدٌ حَالِسي الْهَالِسي غَيْسرَ سُسؤْدَدِهِ أَمُسرِّغُ الْخَسدٌ فِسي أَكُسنَافِ مَسشْهَدِهِ أَمُسرِّغُ الْخَسدُ فِسي أَكُسنَافِ مَسشْهَدِهِ وَلَسسْتُ ذَا رَشَسدٍ مِسنْ غَيْسرِ مَرْشِسدِهِ وَلَسسْتُ ذَا رَشَسدٍ مِسنْ غَيْسرِ مَرْشِسدِهِ إِنْ كُسنْتَ مُهُستَدِيًا فِسانْجَحْ لِمَقْسِدِهِ وَقِسفْ بِسبَابِ الهُدى وَأَضْرَعْ لِسسُؤْدَدِهِ وَقِسفْ بِسبَابِ الهُدى وَأَضْرَعْ لِسسُؤْدَدِهِ لَعَسْرِ مَسؤرِدِهِ لَلسَّارِ الهُدى مِنْ غَيْسرِ مَسؤردِهِ وَلَا الْتَمَسْتُ غِسَى التَّارَيْسِ مِنْ عَيْسرِ مَسؤردِهِ وَلَا الْتَمَسْتُ غِسَى التَّارَيْسِ مِنْ يَسدِهِ إِلَا السَتَلَمْتُ النَّدى مِنْ خَسيْر مُستَلِمِ اللَّاسَتَلَمْتُ النَّدى مِنْ خَسيْر مُستَلِمِ اللَّاسَتَلَمْتُ النَّدى مِنْ خَسيْر مُستَلِمِ اللَّاسَتَلَمْتُ النَّدى مِنْ خَسيْر مُستَلِمِ اللَّاسَتِ لَمْتُ النَّدى مِنْ خَسيْر مُستَلِمِ اللَّاسَتِ لَمْتُ النَّدى مِنْ خَسيْر مُستَلِمِ اللَّاسَتِ لَمْتُ النَّدى مِنْ خَسيْر مُستَلِمِ اللَّاسَةِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مِنْ خَسيْر مُستَلِمَ الْتَعْمَسُنُ مَا الْقَارِيْسِ مَا النَّهُ الْمَاسِتُ لَمْتُ النَّهُ النَّهُ الْمَاسِةُ النَّهُ الْسَتَلَمْتُ النَّهُ اللَّهُ الْمَاسِةُ النَّهُ الْمَاسِةُ النَّهُ الْهُ الْمَاسِةُ النَّهُ الْمَاسِةُ النَّهُ الْمَاسِةُ النَّهُ الْمَاسِةُ الْمَاسِةُ الْمَاسِةُ الْمَاسِةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَاسِةُ الْمَاسُةُ الْمَاسِةُ الْمَاسِةُ الْمَاسُةُ الْمَاسْمُ الْمَاسُونِ الْمَاسِةُ لَيْمِ الْمُعُلِمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُنْ الْمَاسِةُ الْمَاسُةُ الْمَاسِةُ الْمَاسُونُ الْمَاسِةُ الْمَاسِةُ الْمَاسِةُ الْمَاسُونُ الْمَاسِةُ الْمَاسِةُ الْمَاسِةُ الْمَاسِةُ الْمَاسِةُ الْمَاسُونُ الْمَاسِةُ الْمَاسُونُ الْمَاسُلُولُ الْمَاسِةُ الْمَاسُونُ الْمَاسُلُولِ الْمَاسِةُ الْمَاسُلُولُ الْمَاسُونُ الْمَاسُونُ الْمَاسُلُولُ الْمَاسُلُولُ الْمُلْمِ الْمَاسُلُولُ الْمَاسُلُولُ الْمَاسُلُولُ الْمَاسُلُولُ الْمَاسُلُولُ الْمُلْمِلُولُ

مُحَمَّدُ الْمُصطفَى يَدْعُو لِمرْشِدِهِ فَفَازَ مَنْ قَدْ قَفَا آثَارَ مَرْصَدِهِ إِنْ كُنْتَ ذَا فَاقَهٍ (2) إِسْعَ لِمَشْهَدِهِ لِنَ كُنْتَ ذَا فَاقَهٍ عَلَى إِسْعَ لِمَسشْهَدِهِ لَحَمْ أَبْستَغِ مَددًا مِنْ غَيْرِ مَدَدِهِ وَلا ابْتَغِي سُوْدَدًا مِنْ غَيْرِ سُوْدَدِهِ وَلا ابْتغِي مُقْصدًا مِنْ غَيْرِ مَقْصدِهِ إِنْ خِفْتُ يَوْمَ الْمَمَاتِ مِنْ تَوَعُّدِهِ مُحَمَّدٌ الْمُصطفَى يُوفِي بِمَوْدِهِ



<sup>(1)</sup> في الهامش كتب: دهري، بدل حالي.

<sup>(2)</sup> الفاقة: شدة الفقر والحاجة.

مَالِ مِ سِوَاهُ رَحِ مِمَا مِنْ تَ وَدُدِهِ وَلَا الْتَمَ سُتُ غِنَى الدَّارَيْ نِ مِنْ يَ مِنْ تَ وَلَا الْتَامَتُ النَّدِهِ إلَا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرِ مُ سُتَلِمِ

وَ يَ مِنْ مَ مَنْ الْعَيْسَنَانِ لَسَمْ يَسْنَمِ وَ الْعَيْسَنَانِ لَسَمْ يَسْنَمِ

مِنْ قَبْلِ آدَمَ فِي الأَرْوَاحِ فَضَلَهُ وَبَعْدُ لَلْعَالَمِينَ الكُلِّ أَرْسَلَهُ وَبَعْدُ لِلْعَالَمِينَ الكُلِّ أَرْسَلَهُ بِغَارِ طَوْدِ حِرَا جِبْرِيلُ حَمَّلَهُ إِنَّ الكِلْ عَمَّلَهُ إِنَّ الكِلْ عَمَّلَهُ إِنَّ الكِلْ عَمَّلَهُ إِنَّ الكِلْ الكِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْسَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْسَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْسَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْسَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(1)</sup> من المعلوم عند علمائنا أن الوحي أنواع: منها ما يكون بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام ومنها كلام المولى عز وجل بدون واسطة ومنها ما يكون رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، وهم عليهم السلام معصومون في جميع أحوالهم.

جِبريلُ لِلْمُصَطَفَى أَتَكِى وَحَمَّلَكُهُ رُؤْيَ ا كَيَقْظَ تِهِ بِالْحَقِّ فَصَّلَهُ لِنَسْخِ مَا قَدْ مَضَى اللهُ أَرْسَلُهُ وَجَــاء بِالْحَــقِ تِبْـيانًا وَفَــصَّلَهُ يَقْظَانَ قَابُلُ وَعَامًا قَادُ تَحَمَّلَهُ لَا تُنْكِر الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ إِنَّ لَهِ عُ

قَلْسِباً إِذَا نَامَسِتِ الْعَيْسِنَانِ لَسِمْ يَسنَمِ

حُلَى الْمُرُوءَةِ صِيغَتْ مِنْ مُرُوءَةِ حِينَ اصطفاهُ الإلِّهُ مِنْ بِريَّتِهِ عَفِيفُ عِرْضٍ نَرِيةٌ مِنْ فُتُوَّتِهِ إخصتارَهُ لِلأَنصامِ مِصنْ بَصريّتِهِ وَصَــانَهُ وَرَعَـاهُ حِـينَ نَــشَأَتِهِ فَقَامَ بِالأَمْرِ عَارُمًا حِينَ بِعْثَتِهِ رُهْـــبَانُ قَيْــصَرَ حَـــارُوا حِــينَ بِعْثَــتِهِ والْجِنُ تَهْتِفُ فِي أَيَّامِ نَصْأَتِهِ فَ نَوْمُهُ يَقظَ ةٌ مِ نُ حِين فِط رَتِهِ وذَاكَ حِـــينَ بُلُــوغٍ مِــنْ نـــبوَّتِه

فَلَــيْسَ يُنْكَــرُ فِــيهِ حَــالُ مُحْــتَلِمِ

الله صَــوَّرَهُ مِـنْ حِــين نَــشْأَتِهِ كَحِيلَ طَرْفٍ فَريدٍ فِيهِ مُروءَتِهِ وَعَهَمْ فِهِ العَالَمِهِ مِنْ حُكْهُمُ شِهِ وَعَتِهِ بُودُ (۱) الْمَهَابَةِ حِيكَتْ مِنْ مُرُوءَتِهِ وَضَاءَتِ الأَرْضُ نُهورًا يَهُمْ بِعْثَتِهِ أمِينُ صِدْقٍ وَوَعْهِ مِنْ فُستُوَّتِهِ عَلَيْهُ جِلْهِ بَابُ عِسزٍ مِنْ فُستُوَّتِهِ عَلَيْهِ جِلْهِ بَابُ عِسزٍ مِنْ فُستُوَّتِهِ كَهُ سَا الأَفَاضِ لَ بُرُدًا مِنْ مُروءَتِهِ يَكْفِيكَ مَا بَانَ مِنْهُ حِينَ نَهُ مُروءَتِهِ وذَاكَ حِينَ بُلُهِ وَعِ مِنْ نَهِ مُنْ نَهِ مَنْ نَهُ مُنْ اللَّهُ وَقَلَهُ وَذَاكَ حِينَ نَهُ مُنْ اللَّهُ وَعَلَيْهِ

فَلَ يُسْ يُنْكُ رُ فِ يِهِ حَالُ مُحْتَلِمِ

فَمَا النُّبُوَّةُ مِمَا نِسِلَ بالنَّصَبِ (2) وَلا رِيَاضَ لَهُ نَفْ سِسٍ لا ولا أَدَبِ وَلا رِيَاضَ لَهُ عَنَ نَفْ سِسٍ لا ولا أَدَبِ بَلْ وُهِ بَتْ كَرَمًا مِنْ مُنَزِّلِ الكُتُبِ أَسْرَى بِهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ لِلْحُجُبِ أَسْرَى بِهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ لِلْحُجُبِ لِحَمْلِ أَمْرٍ عَزِيزٍ فِيهِ لَمْ يَخَبِ لِحَمْلِ أَمْرٍ عَزِيزٍ فِيهِ لَمْ يَخَبِ لِحَمْلُ الْمُنَى مِنْ صَرِيحِ العِلْمِ وَالأَدَبِ نَالَ الْمُنَى مِنْ صَرِيحِ العِلْمِ وَالأَدَبِ مُحَمَّدٌ مَنْ صَرِيحِ العِلْمِ وَالأَدَبِ مُحَمَّدٌ مَنْ صَرِيحِ العِلْمِ وَالأَدَبِ فَكُنْ مُجِيبًا لِمَا يَدْعُوهُ وَانْتَدبِ فَكُنْ مُجِيبًا لِمَا يَدْعُوهُ وَانْتَدبِ

<sup>(1)</sup> بُرُد: البرد بالضم الثوب المخطط جمع أبراد وبرود. المعجم الوسيط: 68.

<sup>(2)</sup> النَّصَب: التعب والجهد الشاق.

# فَدِي نُهُ قَ يِّم مِ نَ أَعْظَ مِ الْقُ رَبِ تَ بَارَكَ اللهُ مَ الْوَحْيُّ بِمُكْتَ سَبٍ وَلا نَ بِيُ عَلَى غَ سَبْ بِمُ سَتَّهَ مِ

جَـلَ الَّـذِي أَنْ زَلَ الآيَاتِ وَالكُـتُبِ
عَلَـى النَّبِيدِينَ أُولِي الفَـضْلِ وَالْحَـسَبِ
أَقَـامَهُمْ فِـي مَقَـامِ العِلْمِ وَالأَدَبِ
أَيَـا نَبِيعَ الهُـذَى يَـا خَيْرَ مُنْتَخَبِ
أَيَـا نَبِيعَ الهُـذَى يَـا خَيْر مُنْتَخَبِ
سَرَيْتَ فِـي مَـلإِ الأَمْللاكِ وَالحُجُـبِ
أَوْحَـى إِلَـيْكَ بِمَـا أَوْحَـاهُ مِـنْ أَرَبِ
هُـو اللَّـذِي جَـاءَ بِالآيَـاتِ وَالكُـتُبِ
أَدُ مَا مُقَـامٌ رَفِـيغُ الْقَـدْرِ وَالحُرْتَبِ
أَدُّـاهُ مَحَـيْ بِـلا كَـسْبٍ وَلا سَـبَبِ
اللَّهُ مَـا وَحْيٌ بِمُكْتَـسَبِ

### وَلَا نَصِيُّ عَلَى غَصِيبٍ بِمُصَتَّهَمِ

قَدْ أَخْجَلَ الْبَدْرَ فِي حُسْنٍ مَلاحَتُهُ وَأَعْجَزَ الْعَرَبَ فِي نُطْتٍ فَصَاحَتُهُ وَأَعْجَزَ الْعَرَبَ فِي نُطْتٍ فَصَاحَتُهُ وَإِنْ أَتَسَى مُبْتَلِّي عَافَيتُهُ وَاحَسَتُهُ وَاحَسَتُهُ وَاحَدتُهُ كَمْ فُرِّجَتْ عَنْ ذَوِي الفَاقَاتِ سَاحَتُهُ

وَأَقْلَعَتُ جَهْلَ ذِي غِنَّى نَصَاحَتُهُ
فَهْوَ الطَّبِيبُ لِمَنْ غَاصَتْ (1) جِرَاحَتُهُ
كَمْ عَلَّمَتْ جَاهِلاً بِاللَّحْظِ نَظْرَتُهُ
وَأَذْهَبَتْ فَاقَةَ أَلْمِسْكِينِ نَخْوَتُهُ
وَأَذْهَبَتْ فَاقَةَ الْمِسْكِينِ نَخْوَتُهُ
إِنْ وِ إِلَى رُكْنِهِ تَحْمِيكَ سَاحَتُهُ
الْمُوسِ رَاحَتُهُ
عَمْ أَبْرَأَتْ وَصِباً بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ
وَأَطْلَقَتْ أُرِباً مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَسِ وَالْمَعْمِ اللَّمْسِ وَالْمَعْمِ اللَّهُمْسِ وَالْمُعْمِ اللَّهُمْسِ وَالْمَعْمِ اللَّهُمْسِ وَالْمُعْمِ اللَّهُمْسِ وَالْمُعْمِ اللَّهُمْسِ وَالْمُعْمِ اللَّهُمْسِ وَالْمَعْمُ اللَّهُمْسِ وَالْمُعْمُ اللَّهُمْسِ وَالْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَالُونَ وَالْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِ الْمُعْمِعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُع

كَسِمْ مِسِنْ عَلِسِلٍ أَضِسِرَتْهُ جِسِرَاحَتُهُ أَتَسَى إِلَسَى بَسَابِكُمْ تَبْسِرَأُ إِجَاحَسِتُهُ فَكَسِمْ شَسْفَى مُبْتَلِّسَى سَسَاءَتْهُ عَاهَسَتُهُ (2) فَكَسِمْ شَسَفَى مُبْتَلِّسَى سَسَاءَتْهُ عَاهَسَتُهُ عَاهَسَتُهُ وَفِي فَقْسِرٍ سَسِمَاحَتُهُ وَفِسَاقَ يُوسُسِفَ فِسِي حُسْنِ مَلاحَسته وفَاقَ يُوسُسِفَ فِسِي حُسْنٍ مَلاحَسته هَسَدَا وَيَسْفِي السِّذِي غَاصَتْ جِرَاحَتُهُ كَسُمْ مِسِنْ عَلِيلٍ لَقَدْ أَضْسَنَتُهُ عَاهَسَتُهُ كَسُمْ مِسِنْ عَلِيلٍ لَقَدْ أَضْسَنَتُهُ عَاهَسَتُهُ كَسُمْ مِسِنْ عَلِيلٍ لَقَدْ أَضْسَنَتُهُ عَاهَسَتُهُ بَنَظْسِرَةِ الْمُسْطَفَى زَالَسِتْ إِصَابَتُهُ بِمَطْفَى زَالَسِتْ إِصَابَتُهُ بَعَظُسِرَةِ الْمُسْطَفَى زَالَسَتْ إِصَابَتُهُ

<sup>(1)</sup> غاصت: صعبت وعسرت.

<sup>(2)</sup> من الأمثلة على ذلك إعادة عين أبي قتادة بن النعمان لما أصيبت يوم أحد وأتى رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وعينه في يده، فقال: ما هذا يا قتادة قال هذا ما ترى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت رددتها ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئا، قال يا رسول الله إن الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل، ولكنني رجل مبتلى بحب النساء، إن يقلن اعور فلا يردنني، ولكن تردها لي وتسأل الله لي الجنة، فقال أفعل يا قتادة، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأعادها إلى موضعها فكانت أحسن عينيه إلى أن مات ودعا الله له بالجنة. انظر الوفا بأحوال المصطفى 1 / 252. 260.

### لَقَدْ أُجِيبَتْ لِمَنْ يَدْعُوهُ دَعْوَتُهُ كَالْمُ لِمَا يَدْعُوهُ دَعْوَتُهُ كَالْمُسِ رَاحَتُهُ كَالْمُسِ رَاحَتُهُ وَصِباً بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ وَصِباً بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ وَأَطْلَقَتْ أَرِباً مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَسِمِ وَأَطْلَقَتْ أَرِباً مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَسِمِ

قَدْ عَمَّ تِ الأَرْضَ وَالأَقْطَ ارَ بِعْثَ تُهُ وَمَ وَمَ لَوْقَتُ مُلْ لَكَ مَنْ عَادَاهُ سَطُوتُهُ وَوَسَّعَتْ عَنْ ذَوِي الفَاقَاتِ نَخْوَتُهُ مَ سَفَّتُ أَعَادِي بِهِ الإِرْجَافَ سَطُوتُهُ مَ اللَّهُ أَعَادِي بِهِ الإِرْجَافَ سَطُوتُهُ كَمَا صَحَابَتُهُ أَغْنَ تُهُمْ نَخْوَتُهُ وَتُهُ وَأَدُهُ مَالِ لَكُ أَرْدَتُ لُهُ شَعْوَتُهُ وَأَدُهُ مَالِ لَكُ أَرْدَتُ لُهُ شَعْوَتُهُ وَمَ اللَّهُ الْمَنْ الْخَصَةُ وُمَ اللَّهُ الْمَنْ الْخَصَةُ وَلَهُ وَمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْخَصَةُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمِلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

### حَــتَى حَكَــتْ غُــرَّةً فِي الأَعْـصُرِ الدُّهُــمِ

قَدْ أَنْقَدْتُ مِنْ ضَلَالِ الشِّرْكِ بِعْشَتُهُ وَبَيَّدُتُ مُنْ ضَلَالِ الشِّرْكِ بِعْشَتُهُ وَبَيَّدُتُ مُنْ مُنْتُهُ مُنْتُهُ وَبَيَّدِ الْأَرْضَ بِالأَزْهَا إِنْ مَارِ رَحْمَدُتُهُ مِنْ بَعْدِ قَحْطٍ أَزَالَ النِّرَّ دَعْوِتُهُ (1)

<sup>(1)</sup> عن انس بن مالك انه سئل، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء قال: نعم، بينما هو في جمعة يخطب الناس فقيل له يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض فادع الله عز وجل، فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه، فاستسقى وما في السماء

وأخصصَبَتْ بَعْدَ تَصضييقِ جَمَاعَ تُهُ وَمَكَ شَتْ فِي خِللِ الأَرْضِ بَرَكَتُهُ إِنْ صَوَّحَ (1) النَّبْتُ وَاشْتَدَّتْ إِجَاحَتُهُ وَالعَامُ دَامَتْ لَدَيْنَ افِيهِ قَحْطَتُهُ أَفَادَنَا حِينَ يَدْعُولِ اللهَ رَأْفَتُهُ وأَحْيَتِ السسنة السشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ وَأَحْيَتِ السسنة السشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ

إنَّ السَّمَاءَ أَمْطَ رَتْنَا مِنْ سَحَائِبِهَا تَسْقِي السِّرِيَاضَ وَتَسْرِي فِي مَنَاكِبِهَا صِبْغُ البَنَفْ سَجِ يَنْ هُو فِي مَنَاكِبِهَا صِبْغُ البَنَفْ سَجِ يَنْ هُو فِي جَوَانِبِهَا السُّحُبُ جَادَتْ عَلَى البَطْحَا بِوَابِلِهَا فَأَلَبَ سَتْ حُلَى لا خُصْرًا بِجَانِبِهَا فَأَلَبَ سَتْ حُلَى لا خُصْرًا بِجَانِبِهَا فَأَلَبَ سَتْ حُلَى لا خُصْرًا بِجَانِبِهَا فَأَلَبَ سَتْ حُلَى لا خُصَرًا بِجَانِبِهَا وَرَابِي السَّنُودِ بُسَتَّتْ فِي مَنَاكِبِهَا الأَرْضُ تَاهَدتْ بِسَنُودٍ فِي سَبَاسِبِها الأَرْضُ تَاهَدتْ بِسَنُودٍ فِي سَبَاسِبِها وَابْتَكَ مِهَا الزَّهْرُ فِي أَقْصَى مَنَاكِبِهَا وَابْتَكَ مِهَا وَسِي مَنَاكِبِهَا وَابْتَكَ مِهَا الزَّهْرُ فِي قَاعِمِي أَقْصَى مَنَاكِبِهَا وَابْتَكِمْ وَابْتَكُودِ فِي اللَّهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِهَا وَابْتَكُمْ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِيقًا وَالْمُعْلِيقِهَا وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِيقَا وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِيقَ وَالْمُعْلِيقِيقَ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِيقَا وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِيقَ وَالْمُعْلَى فَيْ الْمُعْلِيقِيقَ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِيقَ وَالْمُعْلِيقِيقَا وَالْمُعْلِيقِيقَا وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِيقَ وَالْمُعْلِيقِيقَا وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِيقَا وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِيقَا وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِيقَا وَالْمِيقَا وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِيقِ وَالْمِعْلِيقِيقَا وَالْمُعْلِيقِيقِ وَالْمُعْلِيقِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِيقِ وَالْمُعْلِيقِيقِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِيقِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلَى وَالْمِلْمُ وَالْمِعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقُولُ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْم

سحابة، فما قضينا الصلاة حتى إن الشاب القريب الدار ليُهمُّه الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة، فلما كانت الجمعة الأخرى قالوا: يا رسول الله تهدمت البيوت، واحتبس الركبان وهلك المال، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده هكذا، ففرق بين يديه اللهم حوالينا ولا علينا، ثم قال: فتكشطت عن المدينة.

<sup>(1)</sup> صوح النبت: جف ويبس وقيل إذا أصابته آفة ويبس.

<sup>(2)</sup> مناكبها: نواحيها وأطرافها.

# زَرْعً ا وَنَخْ اللَّهِ وَزَيْ تُونًا بِجَانِ بِهَا بَعَارِضِ جَادَ أَوْ خِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَ المِارِضِ جَادَ أَوْ خِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَ اللهِ مَا الْعَارِمِ سَدْبُ مِنَ الْعَارِمِ اللهِ اللهِ

### سَيْبٌ مِنَ اليَمِّ أَوْ سَيْلاً مِنَ الْعَرِمِ

الرِزْقُ مِنْ صَوْبِ مَاءِ الْمُزْنِ أَسْبَلَهُ وَالْخُصْنُ مِنْ صَوْبِ مَاءِ الْمُنْ الْمُنْ أَسْبَلَهُ وَالْخُصْنُ مِنْ رَائِسِقِ الأَثْمَارِ أَثْقَلَهُ وَحِينَ خِسِينَ خِسِينَ خِسِيفَ هَلاكًا مِسْنُهُ حَسِوَّلَهُ وَحِينَ خِسِينَ خِسِينَ خِسِيفَ هَلاكًا مِسْنُهُ حَسوَّلَهُ وَحِينَ أَمَّلَهُ مَا قَدْ كَانَ أَمَّلَهُ مَا قَدْ لَكُونَ اللهُ مَا قَدْ لَكُونَ اللهُ مَا قَدْ لَكُونَ اللهُ مَا قَدْ لَكُونَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

مِنْ صَوْبِ مُنْ الْمَاءِ حِينَ أَرْسَلَهُ
فَقِيلَ يَا مُصِطْفَى سَلْ أَنْ يُسبَدِّلَهُ (1)
اللهُ أَرْسَلَ مَا قَدْ كَانَ أَنْ يُسبَدِّلَهُ
مِنْ مَاءٍ عَذْبِ الرُّكَامِ حِينَ أَرْسَلَهُ
عَلَى البَسِيطَةِ حَتَى خِيفَ حَوْلَهُ
لَمَا شَكَتْ وَقْعَهُ البَّطْحَاءُ قَالَ لَهُ

عَلَى السرُّبَا وَالأَكسامِ انْهَلَّ وَانْسَجِم

الْمَاءُ لَمَّا دَعَا الْمُخْتَارُ أَنْهَلَهُ حَتَى طَغَى وَعَلَى الْأَحْدَابِ حَوَّلَهُ الْسَعَامِ وَبَطْنِ السوَادِ أَرْسَلَهُ الْمَاءُ لَمَّا طَغَى بِالأَرْضِ حَوَّلَهُ الْمَاءُ لَمَّا طَغَى بِالأَرْضِ حَوَّلَهُ الْمَاءُ لَمَّا طَغَى بِالأَرْضِ حَوَّلَهُ الْمَاءُ لَمَّا طَغَى بِالأَرْضِ (2) أَرْسَلَهُ إِلَى الْمَوَاتِ مَوَاتِ الأَرْضِ (2) أَرْسَلَهُ وَلَى مَوَاتِ الأَرْضِ أَرْسَلَهُ وَلَى مَوْتُ مِنْ مُعْصِرَاتِ (3) الْجَوِّ أَنْزَلَهُ السَّوْبُ مِنْ مُعْصِرَاتٍ (3) الْجَوِّ أَنْزَلَهُ عَلَى السَّوْبُ مِنْ مُعْصِرَاتٍ (3) الْجَوِّ أَنْزَلَهُ عَلَى السَّوْبُ مِنْ مُعْصِرَاتٍ (3) الْجَوِّ أَنْزَلَهُ عَلَى السَّوْبُ مِنْ مُعْصِرَاتٍ (4) الْمَرْضِ أَرْسَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عَلَى السرُّبَا وَالأَكَسامِ انْهَسلَّ وَانْسسَجِم

<sup>(1)</sup> حين قال ﷺ اللهم حوالينا ولا علينا، راجع الهامش ص 133.

<sup>(2)</sup> الأرض الموات: التي لا مالك لها، ويقصد الأرض الجافة.

<sup>(3)</sup> المعصرات السحب تعصرها الرياح لتمطر أو السحب الممطرة.

بِالْمُ زُنِ أَرْخَتْ رِيَاضُ الأَرْضِ خَامَتَهَا وَنُمِقَ سَنَ بِابِي سَامِ الرَّهْ سِ شَامَتَهَا وَسَرَّحَتْ عَلَى الرَّهْ السَبَانِ قَامَتَهَا وَسَرَّحَتْ عَلَى الرَّهُ السَبَانِ قَامَتَهَا إِنَّ السِرِيَاضَ لَقَدْ أَبْدَدُتْ بَسَامَتَهَا وَنَا السَرِيَاضَ لَقَدْ أَبْدَدُتْ بَسَامَتَهَا وَنَا السِرِيَاضَ لَقَدْ أَبْدَدُتْ وَسَامَتَهَا بِعَارِضٍ (1) جَادَ قَدْ أَبْدَتْ وَسَامَتَهَا إِنَّ الْهِضَابَ لَسوتْ عَنْهَا عِمَامَتَهَا إِنَّ الْهِضَابَ لَسوتْ عَنْهَا عِمَامَتَهَا إِنَّ الْهِضَابَ لَسوتْ عَنْهَا عَمَامَتَهَا بِعَارِضِ السَّحْبِ أَهْدَدُتْهَا غَمَامَتَهَا وَابْدَتَهَجَتْ زِيدَنَةً تُصورِيكَ شَامَتَهَا وَابْدَتَهَجَتْ زِيدَنَةً تُصورِيكَ شَامَتَهَا فَالَدَيْ الْأَرْضُ مِنْ رِزْقٍ أَمَانَدَةً اللَّهُ مُنْ مِنْ وَنْ أَمَانَدَ الْأَرْضُ مِنْ وَنْ أَمَانَدَ الْأَرْضُ مِنْ وَنْ أَمَانَدَ الْمَانَةُ اللَّهُ الْمُنْ مِنْ وَنْ أَمَانَدَ مَنَا اللَّهُ الْمُنْ مُنْ وَنْ أَمَانَدَ مَنَا اللَّهُ الْمُنْ مِنْ وَنْ أَمَانَدَ مَا الْمَنْهُا عَمَامَ الْمَنَا الْمُنْ فَلَا عَلَى الْمُنْ الْمُنْ فَيْ وَالْمُنْ فَلَامَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ وَلْمُنْ أَمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ فَيْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

### بِإِذْنِ خَالِقِهَا للسنَّاسِ وَالنَّعَمِم

إنَّ السَّمَا نَسِشَرَتْ فِيسِنَا سَسِحَابَتَهَا فَكَسِانَ وَرْدٌ وَنِسَسْرِينٌ عَلامَسِتَهَا فَكَسِانَ وَرْدٌ وَنِسَسْرِينٌ عَلامَستَهَا وَهَسِبَّ رِيسِحُ السَصَّبَا (2) فَهَسِزَ قَامَستَهَا مِسْنُ بَعْدِ قَحْطٍ أَنَسالَ الأَرْضَ شَسامَتَهَا فَأَصِبَحَتْ نَسَشَرَتْ زَهْسِوًا عَلامَستَهَا فَأَصِبَحَتْ نَسَشَرَتْ زَهْسوًا عَلامَستَهَا وَالطَّيْسِرُ زَانَ بِحُسْنِ السَّجْعِ قَامَستَهَا وَالطَّيْسِرُ زَانَ بِحُسْنِ السَّجْعِ قَامَستَهَا إِنَّ الْهِسْضَابَ لَقَسَدُ شَسِرًا السَّجْعِ قَامَستَهَا إِنَّ الْهِسْضَابَ لَقَسَدُ شَسَدَّتْ عَنهَا خَامَتَهَا عَنْ وَجُنَةِ الأَرْضِ أَرْخَتْ عَنهَا خَامَتَهَا عَنْ وَجُنَةِ الأَرْضِ أَرْخَتْ عَنهَا خَامَتَهَا عَنْ وَجُنَةِ الأَرْضِ أَرْخَتْ عَنهَا خَامَتَهَا

<sup>(1)</sup> العارض: السحاب المطل أو القادم ويطلق على الممطر وغير الممطر.

<sup>(2)</sup> ريح الصَّبا: سميت بذلك لأنها ريح تستقبل القبلة، كأنها تصبو إلى الكعبة، وهي ريح طيبة لطيفة تغنى بها الشعراء والكتاب.

### هَــذا وَقَـد زَيَّن الـرَّحْمَانُ شَـامَتَهَا فِـ أَمَانَ سَامَتَهَا فِــاً دَّتِ الأَرْضُ مِـن رِزْقٍ أَمَانَــتَهَا فِـانْ فِلْ فِي فَالِقِهَـا للــنَّاسِ وَالنَّعَــم

إنَّ السِّنِينَ مِنْ أَفْعَالِ السَورَى قَحَطَتْ لَسَا الْسَبَهَجَتْ لَسَا الْسَبَهَجَتْ وَمُنْ الْمَوْلَى لَمَا الْسَبَهَجَتْ وَمُنْ شَبَابُ السَّرَّمَانِ زَارَهَا الْبَسَطَتْ وَمُنْ شَبَابُ السَّحبَ لإمْطَارِهَا الْبَسَجَمَتْ لَمَّا دَعَا السَّحبَ لإمْطَارِهَا الْسَجَمَتْ لِمَا وَاللَّهُ الْسَجَمَتْ بِوَالِيلِ الْمُنْ وَيِسِي الأَرْضَ مَا عَهددَتْ مِنْ نُسورِ زَهرٍ بِهَا السَّواللهُ الْحُتلَفَتْ مِنْ نُعْدِ أَهْوَالٍ بِهَا مَكَتَلَفَتْ الأَرْضُ مِنْ بَعْدِ أَهْوَالٍ بِهَا مَكَتَلَفَتْ الأَرْضُ مِنْ بَعْدِ أَهْوَالٍ بِهَا مَكَتَلَفَتْ قَدْ أَذْهَبَ اللهُ عَنْهَا السَسُّوءَ وَالْسِتَهَجَتْ عَادَتْ لِمَا عَهِدَتْ مِنْ بَعِدِ مَا هَمَدَتْ عَادَتْ لِمَا عَهِدَتْ مِنْ بَعِدِ مَا هَمَدَتْ عَادَتْ لِمَا عَهِدَتْ مِنْ بَعِدِ مَا هَمَدَتْ عَادَتْ لِمَا عَهِدَتْ مِنْ بَعِدِ مَا هَمَدَتْ

### وَأَلْبَ سَتْ حُلَ لَا مِنْ سُنْدُسٍ وَلَوْتُ عَمَائِمً اللهِ عَمَائِمُ اللهُ اللهُ عَمَائِمُ اللهِ عَمَائِمُ اللهُ عَمَائِمُ اللهِ عَمَائِمُ عَمَ

لَوْ بَالَخَ الْمَادِحُونَ فِي الْمَدِيحِ فَلا يَكُونُ مَدُحُهُمْ فِي سَيِدِ الفُضَلا يَكُونُ مَدُحُهُمْ فِي سَيِدِ الفُضَلا كَنْقُطَةٍ فِي يَحَارِ الحُسْنِ فِيهِ وَلا كَنْقَ تَرْجُو الهُدَى مِمَّنْ سِوَاهُ فَلا أَتَدى رَوُّوفًا بِنَا وَأَوْضَحَ السسُبُلا مَا مِثْلُهُ مَلَكُ وَلا رَسُولٌ وَلَا ..... (1) لا مَا مِثْلُهُ مَلَكُ وَلا رَسُولٌ وَلَا ..... (1) لا

<sup>(1)</sup> بياض في الأصل.

بمَدْحَةِ الْمُصطفَى قَدْ أَبْلُغُ الأَمَلِا وَبِالثَّــنَاءِ عَلَـــى أَصْــحَابِهِ الفُــضَلا بآلِبِ الغُرِرِ نِلْنَا العِلْمَ والعَمَلِلا لَـوْلَا الْعِـنَايَةُ كَانَ الأَمْـرُ فِـيهِ عَلَى

حَـدِّ السَّوَاءِ فَـذُو نُطْقِ كَـذِي بَكَمِ (١)

فَمَدْحَةُ الْمُصطفَى تَخْلُوا إِذَا كَدَرَتْ تَــزْهُو الــنُّفُوسُ بِهَــا مِــنْ حَوْضِــهَا وَرَدَتْ إِنْ كُنتَ ذَا فِكْرَةٍ عَنْ وَصْفِهِ قَصْرَتْ أَفْهَامُ مُدَّاحِهِ عَنْ وَصْفِهِ قَصِرَتْ فَكَ يُفُ بِحُ ضُور مَ نُ آيَاتُ لهُ الله تَهَرَتُ كَالـشَّمْسِ ضَاءَتْ عَلَى الأَكْوَانِ وَانْتَشَرَتْ آيٌ كَـشَمْسِ الـضُّحَى فِـي أَفْقِهَـا بَهَـرَتْ أو الكَـواكِبُ فِـي أَفْلاكِهَا زَهَرتْ فَمِدْ حَتِسى (2) قَسصَرَتْ مَعْنَسى وَإِنْ كَثرَتْ دَعْسِنِي وَوَصْفِي آيَاتٍ لَهُ ظَهَرَتْ ظُهُ ورُ نَار الْقِرِي لَيْ لَا عَلَى عَلَيِهِ

> عَمَّ تُ مَحَاسِ نُهَا الأَقْطَ از وَاشْ تَهَرَتْ تَحْكِي الكَوَاكِبَ فِي جَنْبِ الدُّجَي انْتَشَرَتْ

<sup>(1)</sup> عشر الناظم بيتي البردة: (والبست حللا. لولا العناية.) تعشيرا واحدا، وقد التزم الناظم تعشير كل بيت من أبيات البردة بتعشيرين.

<sup>(2)</sup> مدحتي: المدحة والامدوحة ما يمتدح به. المعجم الوسيط 895.

وقُلْ إِذَا طَالَتِ الأَمْدَاحُ وَانْتَ شَرَتْ أَوْصَافُ شَافِعِنَا بَيْنَ الوَرَى اشْتَهَرَتْ أَوْصَافُ شَافِعِنَا بَيْنَ الوَرَى اشْتَهَرَتْ تُسرِيدُ حُسْنًا لِمَنْ يَصْغَى إِذَا ذُكِرَتْ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي عُيُونًا بِالثَّنَا انْفَجَرَتْ أَفْهَامُ مَادِحِهِ عَنْ كُنْهِهِ (أَ قَصَرَتْ فَكَيْهُ مَا أَنْبَهَرَتْ فَكَيْهُ مَا الْبُهَرَتْ فَكَيْهُ مَا الْبُهَرَتْ كَالَشَمْسِ شَمْسِ الضَّحَى فِي أَفْقِهَا انْبُهَرَتْ كَالشَّمْسِ شَمْسِ الضَّحَى فِي أَفْقِهَا انْبُهَرَتْ كَالَتْهُمْ رَتْ فَيْ وَوَصْعِي آيَاتِ لَهُ ظَهَا انْبُهَرَتْ وَوَصْعِي آيَاتِ لَهُ ظَهَا انْبُهَ رَتْ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَوَصْعِي آيَاتِ لَهُ ظَهَا انْبُهَ رَتْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ظُهُ ورُ نَارِ الْقِرِي لَيْ لَا عَلَى عَلَمِ

فَمِ نُ شَ رِيعَتِهِ الأَحْكَ امُ تَنْبُ رِمُ

يَ ذُرِي مَعَانِ يَهَا الأَعْ رَابُ وَالعَجَ مُ
وَكَ مُ لَ لُهُ مِ نُ خِ صَالٍ زَانَهَ الكَ رَمُ
الْخُلاقُ لُهُ الفَ ضُلُ وَالإحْ سَانُ وَالكَ رَمُ
الْخُلاقُ لُهُ الفَ ضُلُ وَالإحْ سَانُ وَالكَ رَمُ
وَكُ لُّ أَخْلاقِ بِهِ فِ عِي طَ يِهَا حِكَ مُ
وَكُ لُّ أَخْلاقِ بِهِ فِ عِي طَ يِهَا حِكَ مُ
لَا مُعْ يَحْ صِهَا دَفْتَ رَّ عَ لَا وَلا قَلَ مُ
الْفَرْ يَ يَحْ عِهَا دَفْتَ لَ عَلَيْ وَالكَ اللهُ وَلا عَلِمُ وا
الْدُر كُ وا كُ نُهُ مَعْ نَاهُ وَلا عَلِمُ وا
فَنَدُ رُهَا دُرَدٌ وَنَظْمُهَ عَلَى الْحَلَ اللهُ اللهُ وَالعَلِمُ اللهُ ال

وَلَــيْسَ يَــنْقُصُ قَــدْرًا غَــيْرَ مُنْــتَظِمِ

<sup>(1)</sup> كنهه: كنه الشيء حقيقته.

#### وَلَــيْسَ يَــنْقُصُ قَــدْرًا غَــيْرَ مُنْـتَظِمِ

جَبِينُهُ كَلُجَينٍ (2) مُسدَّ مُتَسطِلاً بِعَقْرَبِ السَّعْرُ مُنْسدِلاً بِعَقْرَبِ السَّعْرُ مُنْسدِلاً وكَمْ لَسهُ مِسنْ مَعَانٍ أَعْيَتِ الفُضلا وكَمْ لَسهُ مِسنْ مَعَانٍ أَعْيتِ الفُضلا فَجَسلٌ وَاصِفُهُ مُسبِحَانَهُ وَعَسلا فَجَسلٌ وَاصِفُهُ مُسبِحَانَهُ وَعَسلا إِذْ قَالَ إِنَّكَ فِي أَخْلاقِكَ لَعَلَى (3) أَقُولُ إِذَا جَاءَ في القُرْآنِ مَا نَزلا

<sup>(1)</sup> يقصد السناظم قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ ﴾ المؤمنون الآية: 110.

<sup>(2)</sup> اللُّجين: الفضة، علم مؤنث، وَرَدَ مُصَغَّرًا.

<sup>(3)</sup> إشارة لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾ القلم 4.

سَادَ النَّبِيسِينَ وَالأَمْسِلاَ وَالرُّسُلا وقَامَ بِالسَّيْفِ فِي أَعْدَائِهِ الْجُهَلا سَمَا مَقَامًا عَزِيسِزًا دُونَهُ الفُضلا فَمَا تَظِاوُلُ آمَالِ الْمَسدِيحِ إِلَى مَا فِيهِ مِن كَرَمِ الأَخْلَقِ وَالشِّيمِ

مَا فِيهِ مِن كَرَمِ الأَخْلَقِ وَالسَّيَمِ

فَ ثِقْ بِ آي بِحِكَ مِ اللهِ مُنْ زَلَةٍ لِقَ مِصْرِ كِ سُرَى وَنَادِي بِهِ مُزَلْ نِلَةٍ لِقَ صُرِ كِ سُرَى وَنَادِي بِهِ مُزَلْ نِلَةٍ لِلْعَ صَرِبِ وَالعَجَ مِ إِنْ تُتُلَ مَى مُعْجِ زَةٍ لَلْعَ مَنْ أَعْدَ مَ مُعْجَ مَ أَعْدَ اللّهِ مُحْدَمَ قَ النّاتُ مُ مُحْدَمَ قَ النّاتُ مُ مُحْدَمَ قَ النّاتُ مُحْدَمَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

مِ نَ النَّبِ نَ إِذْ جَ اءَتْ لِمُعْجِ نَوْةٍ

قَامَ تُ بِ لَالْ الْإِلْ فَغَي رَ مُلْغِ نَوْةٍ

أَفْ صَحَ بِ آيٍ بَلِ سِعْاتٍ وَمُوجِ نَوْةٍ

عَ نْ كُ لِّ أَمْ رَ حَكِ مِ غَي رَ مُلْغِ نَوْةٍ

مِ نْ كُ لِّ الْمُ رَ حَكِ مِ غَي رَ مُلْغِ نَوْةٍ

مِ نْ كُ لِّ الْمُ سِ شَكِيدِ الْهَ وْلِ مُحْ رِزَةٍ

دَامَ تُ لَدَيْ نَا فَفَاقَ تَ كُلَّ مُعْجِ نَوْقٍ

مِنَ النَّبِيِّنِ إِذْ جَاءَتْ وَلَهُمْ تَدُمِ

مِنَ النَّبِيِّنِ إِذْ جَاءَتْ وَلَمْ تَدُمِ

<sup>(1)</sup> مترجمة: أي مبينة وموضحة.

اللهُ أنْـــــزَلَ آيــــاتٍ تُحَـــنِرُنَا مِـنْ حَرِّ نَـارِ لَظَـى فِـي الْحَشْرِ تُحْرِزُنَا بِمَـا أَعَــدَّ لَــنَا الْمَوْلَـــى تُبَــشِرُنَا بِمَـا أَعَــدَّ لَــنَا الْمَوْلَـــى تُبَــشِرُنَا عَـنْ كُـلِ أَهْـلِ الكِـتَابِ الآيُ تُظْهِـرُنَا إِنْ تَـــتُلُهَا حَــشْيَةً فَــاللهُ يُذْكُــرُنَا إِنْ تَـــتُلُهَا خــشْيَةً فَــاللهُ يُذْكُــرُنَا إِنْ تَــتُلُهَا خـادِ ذَوِي الإِلْحَـادِ يَنْـصُرُنَا وَنْ تَــنَّلُهَا قَامَــتِ الأَهْـلاكُ تَحْـضُرُنَا وَنْ يَحْـضُرُنَا إِنْ تَــتُلُهَا قَامَــتِ الأَهْـلاكُ تَحْـضُرُنَا وَنَا تُبَـــصِرُنَا بِمُهْلِكَــاتِ مَـــسَاوِينَا تُبَـــصِرُنَا لِي مُهْلِكَــاتِ مَــسَاوِينَا تُبَـــصِرُنَا لِللهُ عَــنَ وَالدُّنــيَا تُيَــسِرُنَا لِــكَاتِ وَالدُّنـــيَا تُيَــسِرُنَا عَــرَنْ بِـــزَمَانٍ وَهْي تُخْــيرُنَا لَــمْ تَقْــتَرِنْ بِـــزَمَانٍ وَهْي تُخْــيرُنَا عَــرُنَا عَـرِنْ بِـــزَمَانٍ وَهْي تُخْــيرُنَا عَــمْ قَــتَرِنْ بِـــزَمَانٍ وَهْي تُخْــيرُنَا عَــمْ قَــتَرِنْ بِـــزَمَانٍ وَهْي تُخْــيرُنَا عَــمْ قَــتَرِنْ بِـــزَمَانٍ وَهْي تُخْــيرُنَا عَــمْ فَعَــنْ عَادٍ وَعَـــنْ عَادٍ وَعَـــنْ إِرَمِ

إِنْ قُصِواتُ خصشيةَ اللهِ تُحْصورُنَا وَفِصي اقْصِيا قُصِي اقْصِيقا عَانِصيها تُيَصِرُنَا وَعِانَد عَانِ اللهِ تُحْصورُنَا وَعِانَد حَصْرِ السورَى تَأْتِسي تُصنَورُنَا عِصنَدَ الْمَمَاتِ مِسنَ السَّيْطَانِ تُحْرِزُنَا بِحَصنَد الْمَمَاتِ مِسنَ السَّيْطَانِ تُحْرِزُنَا بِحَصنَة الْخُلْصِدِ وَالْمَافَانِ تُحْرِزُنَا بِحَصنَة الْخُلْصِدِ وَالْمَافَانِ الْقَبْرِ تَصْرُنَا عِصنَد السَّوَالِ الْقَبْرِ تَصْرُنَا عِصنَد السَّوَالِ الْقَبْرِ تَصْرُنَا بِحَوْدَ السَّوَالِ الْقَبْرِ تَلْمُصنَا عِصَورَنَا بِحُصلَة وَالتَّوْحِيدِ تُعْلِمُ اللَّهِ وَالتَّوْحِيدِ تُعْلِمُ اللَّهُ الْمَالِقُودِ اللَّهُ الْمُعَلِقُودِ اللَّهُ الْمُعَلِقُودِ اللَّهُ الْمُعَلِقُودِ اللَّهُ الْمُعَلِقُودِ اللَّهُ الْمُعَلِقُودِ اللَّهُ اللهِ الْمُعَلِقُودِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللْمُعْلِقُولَ اللَّهُ اللَّه

<sup>(1)</sup> وهو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا اجتمعَ قومٌ في بيتٍ منْ بيوتِ اللهِ يتلونَ كتابَ اللهِ ويتدارسُونَه إلا نَـزلتْ علـيهم الـسكينةُ وغـشيتُهم الـرحمةُ وحفّـتْهم الملائكــةُ وذكرَهم الله فيمن عندَه) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

### بِاللَّاتِ قَامَتْ وَقَوْلُ الْحَقِّ يَنْصُرُنَا لَكَ تَوْ يَنْصُرُنَا لَكَ تَوْ يَنْ صُرُنَا لَكَ تَوْ يَكُ كُلُّ مِرْنَا عَلَيْ الْمَعَادِ وَعَدْ وَعَلَى الْمَعَادِ وَعَدْ وَعَلَى الْمَعَادِ وَعَدْ وَعَلَى الْمَعَادِ وَعَلَى الْمَعَادِ وَعَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمُعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ ا

يَ لُرِي بَلاغَ تَهَا مَ لِنْ كَ انَ ذَا نَ بَهِ يَ الْمُنْ الْمُكُلُم مِ الْهَا كُ لُّ مُنْ اللهِ وَالْتَ بِهِ مُفَ صِّلاتٌ لِحُكْم مِ غَيْسِ وَ مُ شَتَبِهِ مُفَ صِّلاتٌ لِحُكْم مِ غَيْسِ وَ مُ شَتَبِهِ فَيْسِ وَ مُ شَتَبِهِ فَيْسِ وَ اللهِ وَانْ تَ بِهِ فَيْسِ وَ اللهِ وَانْ تَ بِهِ تَنْ جَي مِ مِ نَ السَرَّيْ فِي وَالإِلْحَ الِهِ وَالشَّبَهِ تَنْ جَي مِ مِ نَ السَرِّيْ فِي وَالإِلْحَ الِهِ وَالشَّبَهِ بِهَ اللهِ مَا تَسْرَى السَدِينَ حَقَ الْحَلَى وَمَطْلَبِهِ بَهِ اللهِ وَالْمَ وَرَامَ وَرَدًا يُدَانِ مَ مَ طُفُ رًا بِمَ اللهِ مَا يَبْغِي وَمَطْلَبِهِ وَرَامَ وَردًا يُدَانِ مَ مَ اللهِ مَا يُبْغِي وَمَطْلَبِهِ وَرَامَ وَردًا يُدَانِ مَ مَ اللهِ مَا تُبْعِي وَمَطْلَبِهِ وَرَامَ وَردًا يُدَانِ مُ مَ اللهِ وَالْمَ وَردًا يُدَانِ مُ مَ اللهِ وَاللهِ مَا تُبْعِي وَمَلْلَ اللهِ وَاللهِ مَا تُنْ عُلِي مَ مِنْ شُعِيهِ وَمَ اللهِ مَا تُنْ قُلْمَ اللهِ وَاللهِ مَا تُنْ عُلِي مَ مِنْ شُعِيهِ وَمَا لَيْ الْمُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْمَ وَردًا يُدَانِ مُ اللهِ وَالْمَ وَردًا مُنْ اللهِ مَا تُنْ مُ مَا اللهِ اللهِ مَنْ شُمَالِهُ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا تُنْ مُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِل

#### لِذِي شِــقَاقٍ وَمَــا تَبْغِــينَ مِــنْ حَكَــمِ

بَحْرُ البَهُ فَهِ فِيهَا لا يُحَاطُ بِهِ فَكَاءُ أَهْلِ السَبَلاغَةِ فِيهَا لا يُحَاطُ بِهِ فَكَاءُ أَهْلِ النَّذَكَاءِ فَهُمَا تَغُوصُ بِهِ آيٌ كِرَامٌ دَلِسيلاتٌ لِمُنْتَسبِهِ مَن كِرَامٌ دَلِسيلاتٌ لِمُنْتَسبِهِ مَستَقِيمٌ غَيْرَ ذِي شُربَهِ مَسبَهِ مَا مُستَقِيمٌ غَيْر رَ ذِي شُربَهِ

<sup>(1)</sup> مُدام: أي دائم دومًا والمفعول مُدام والمعنى آيات دائمة.

يَدْرِي مَعَانِيهَا مَدْنُ كَانَ ذَا نَدَبَهِ

فُرْقَانُهَا مُسْتَجِيرُ مَدْنُ يَلُوذُ بِهِ

بِهَا غَدَا الدِّينُ حَقَّا غَيْرَ مُسْتَبِهِ

كَمَا بَلاغَتُهَا تَدْرُدِي بِدِي شُبِهِ

كَمَا بَلاغَتُهَا تَدْرْدِي بِدِي شُبِهِ

آيٌ غَوامِ ضُهَا يَدَدُرِيهِ ذُو نَدَبَهِ

مُعْكَمَاتُ فَمَا تُبْقِينَ مِنْ شُبِهِ

لِذِي شَقَاقَ وَمَا تَبْغِينَ مِنْ شُبِهِ

مَنْ رَامَهَا لابْتِغَاءِ الحُكْمِ لَمْ يَحْبِ
وَمَنْ أَتَى مُعْرِضًا عَنْهَا فَلَمْ يُصِبِ
سِرُ السبَلاغَةِ فِيهَا غَيْسِرُ مُكْتَسِبِ
قَدْ فَاقَ مَنْ رَامَهَا فِي العِلْمِ وَالأَدَبِ
وَكُلُّ تَسَالٍ لَهَا لَهِ لَمَ يَخْسِبِ
وَكُلُّ تَسَالٍ لَهَا لَهِ لَمَ يَخْسِبِ
وَكُمْ أَعْجَزَتْ بُلَغَاءَ العَجِمِ وَالعَربِ
كَمْ أَعْجَزَتْ بُلَغَاءَ العَجِمِ وَالعَربِ
قَدْ كَانَتِ العربُ ذا حِرْصٍ عَلَى الأَدَبِ
بَحْرُ السبَلاغَةِ خَاضُوهُ بِللا رَيْسِبِ
وَمُدْ أَتَتْ آيُهُ وَلُّوا عَلَى العَقْبِ (أَ)
مَا حُورِبَت قَدَّ إِلَا عَادَ مِنْ حَرْبٍ
مَا حُورِبَت قَدِّ إِلَا عَادَ مِنْ حَرْبٍ

<sup>(1)</sup> أي ولى معارضها عاجزا خائبا.

عِلْمُ اللِّسسَانِ احْستَوَتْ عَلَىٰهِ بِالأَدَبِ

يَسسْتَنْبِطُ العِلْمَ مِسنْهَا كُلُ مُنْستَخَبِ
وَلَّسَى مُعَارِضُهَا عَجْسزًا عَلَى العَقِبِ
بَحْسرُ بَلاغَستِهَا يَرْمِسي عَلَى الْحَسدَبِ
مَسنْ رَامَهَا لابْستِغَاءِ الفَوْزِ لَهِ يَحْبِ
مَسنْ رَامَهَا لابْستِغَاءِ الفَوْزِ لَهِ يَحْبِ
طَلَوْدُ فَسصَاحَتِهَا يَسزْرِي بِمُسنْحَدبِ
إعْجَازُهَا شَاعَ فِي عَجَهٍ وَفِي عَرَبِ
وَشَاهِدُ الصِّدْقِ مَا فِي الصُّحُفِ وَالكُتُبِ
وَشَاهِدُ الصِّدْقِ مَا فِي الصُّحُفِ وَالكُتُبِ
وَسَهُمُ أَوْتَارِهَا فِي الصَّحُفِ وَالكُتُبِ
مَسَاحُ وَرِبَت قَصطُ إِلَّا عَادَ مِنْ حَسرْبِ
مَا حُورِبَت قَصطُ إِلَّا عَادَ مِنْ حَسرْبِ
مَا حُورِبَت قَصطُ إِلَّا عَادَ مِنْ حَسرْبِ

مَاذَا يَخُوضُ بِحَارًا مِنْ غَوَامِضِهَا وَمَنْ يَسْم نُورَ بَرْقٍ مِنْ أَوَامِضِهَا تَسَبَّتْ يَسْدَا مَنْ غَدَا يَأْتِدِ بِنَاقِضِهَا قَدْ فَازَ مَنْ خَاضَ بَحْرًا فِي غَوَامِضِهَا قَدْ فَازَ مَنْ خَاضَ بَحْرًا فِي غَوَامِضِهَا وَخَابَ مَنْ رَامَ أَنْ يَأْتِدِ بِنَاقِضِهَا وَخَابَ مَنْ رَامَ أَنْ يَأْتِدِ بِنَاقِضِهَا وَخَابَ بِالْخِرْيِ مَنْ رَامَ أَنْ يَأْتِد بِي بِنَاقِضِهَا وَبَاءَ بِالْخِرْيِ مَنْ يَأْوِي لِبَاغِضِهَا وَبَاءَ بِالْخِرْيِ مَنْ يَأْوِي لِبَاغِضِهَا هِنَا فِي الْبَاغِضَةُ سَلْهَا عَنْ مَقَارِضِهَا هِنَا فِي الْبِحَامَةُ سَلْهَا عَنْ مَقَارِضِهَا عَرُوضِ الْجِنْ مِنْ عَوَارِضِهَا وَفِي الْبَعْدِ سَلْهَا عَنْ غَوَامِضِهَا وَفِي الْبَعْدِ سَلْهَا عَنْ غَوَامِضِهَا وَفِي الْعَلَمَةِ سَلْهَا عَنْ غَوَامِضِهَا وَفِي الْبَلَاغَةِ سَلْهَا عَنْ غَوَامِضِهَا وَفِي الْمَاعِقُ مَنْ عَوَارِضِهَا وَفِي الْمَعَلِينِ مَنْ عَوَارِضِهَا وَفِي الْمَاعِقِي مُعَارِضِ يَلْمَا عَنْ غَوَامِ فَيُ الْمُعَلِينِ مَنْ عَوَادِ فَيُورِ يَسْدَا لَهُ عَنْ الْمُعَلِينِ عَنْ الْحُدْرَةِ مَنْ الْمُعَلِينِ عَنْ الْحُدَى وَمِنْ الْمُعَلِينِ مَنْ الْمُعَلِينِ عَنْ الْحُدْرَةِ مَا الْمَاعِدُ مَنْ يَسِي الْمَاعِقِينِ وَمُ الْمُعَلِينِ مَنْ الْمُ لَيْ عَلَى فَا الْمُعَلِينِ مَنْ الْمُعَلِينِ عَلَى فَالْمِنْ مَنْ الْمُعَلَى وَلَيْ مَا الْمُعَلِينِ عَلَى فَالْمَاعِلَى فَالْمَاعُونِ يَسْلَى الْمَعْلِينِ عَلَى الْمُعَلِينِ مَا الْمُعَلِينِ مَالِي فَالْمَاعِلَى الْمُعَلِينِ عَلَى الْمُعَلِينِ عَلَى الْمُعَلِينِ عَلَى الْمُعَلِينِ عَلَى الْمُعْلِينِ عَلَى الْمُعْلِينِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِينِ عَلَى الْمُعْلِينِ عَلَى الْمُعَلِينِ عَلَى الْمُعَلِينِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِي فَالِمُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِي فَلَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي فَلَى الْمُعْلِي فَلَى الْمُعْلِي فَلَمْ الْمُعْلِي فَالْمُعْلِي فَلَا عَلَى مَعْلِي فَلَا عَلَى مَلْمِ الْمُعْلِي فَلِي فِي عَلَى الْمُعْلِي فَلَا عَلَى مُنْ الْمُعْلِي فَلِي مِلْمَالِ مَلْمُ الْمُعْلِي فَلِي مُعْلِي فَلِي الْمِلْمُ الْمُعْلِي فَلَيْ مِلْمُ الْمُعْلِي فَلَا عَلَى الْمُعْلِي فَلِي مَلْمُ الْمِلْمِ الْمُعْلِي فَلَا عَلَى الْمُعْلِي فَلَمْ الْمُعْلِي فَلَمْ

سُحُبُ الفَصَاحَةِ سَخَتْ مِنْ عَوَادِضِهَا وَالْعَرَبُ تَاهَتْ وَحَارَتْ فِي غَوَامِضِهَا فِي مَوْامِضِهَا فِي مَوْطِنِ السَّبْقِ سَلْهَا عَنْ مرَاكِضِهَا إِنَّ السَبَلاغَة نِسيلَتْ مِنْ غَوَامِضِهَا إِنَّ السَبَلاغَة نِسيلَتْ مِنْ غَوَامِضِهَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَصَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى ال

رَدَّ الْغَسِيُورِ يَسَدَ الْجَسانِي عَسنِ الْحُسرَمِ

تَهْدِي الْمُضِلِّينَ مِنْ غَسِيٍّ إِلَى رَشَدِ وَتُنْقِدُ النَّاسَ مِنْ جَهْلٍ وَمِنْ فَنَدِ (2) وَكُمْ لَهَا مِنْ مَعَانِي الفَصْلِ لِلأَبَدِ وَكَمْ لَهَا مِنْ مَعَانِي الفَصْلِ لِلأَبَدِ فَقَدُرُهَا السَّامِي لا يُحْصِيهِ ذُو عَدَدِ وَلَى حُتُسِهِ ذُو عَدَدِ وَلَى وَلَى كُتُسبًا مَرْ فُوعَةَ السَسْنَدِ وَقُلُ إِذَا دَلَّتِ الآيَاتُ عَسَنْ وَفِي سَنَدِ وَقَالُ السَّعَدِيكَانِ فِي مَتْنٍ وَفِي سَنَدِ وَقَى السَّعَدِيكَانِ فِي مَتْنٍ وَفِي سَنَدِ وَيَى النَّقَاتِ أُولِي الأَقْهَامِ وَالْمَدَدِ عَسَنْ الشَّقَاتِ أُولِي الأَقْهَامِ وَالْمَدَدِ عَنْ السَّقِقَاتِ أُولِي الأَقْهَامِ وَالْمَدَدِ

<sup>(1)</sup> في الهامش كتبت: مناقضها.

<sup>(2)</sup> فند: كذب وأتى باطلا.

### بِ آيِ الكِ تَابِ غَايَ الرَّشَ لِهِ الْجَ الْبَحْ لِ فَايَ الرَّشَ لِهِ الْبَحْ لِ فِي مَ لَذِ لَهُ الْمَ الْ وَأَلَمَ لَهُ الْمُ الْمَ اللَّهُ اللَّلْمُلِّمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مُحَمَّدُ الْمُصْطَفَى فِي الْحِقِّ '' ذُو جَلَدِ (1) جِبْسِرِيلُ حَمَّلَ لَهُ الآيَ اتِ لِلرَّشَدِ فَلَ مُ يَسْرَلُ نُسورُهَا يَهْدِي إِلَى الأَبَدِ فَلَ مُ يَسْرَلُ نُسورُهَا يَهْدِي إِلَى الأَبَدِ الْأَيْسِةِ إِلَى الأَبْسِدِ إِلَّ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِمُ

### وَفَ وَقَ جَوْهَ رِهِ فِي الْخُ سُنِ وَالقِ يَمِ

آيٌ سَسمَتْ رِفْعَسةً مَسنْ ذَا يُقَارِبهَ الْيُ سَسمَتْ رِفْعَسةً مَسنْ ذَا يُقَارِبهَ الْمُسكِن اللهُ الل

<sup>(\*)</sup> في الهامش كتب: الحرب، وبها يستقيم المعنى.

<sup>(1)</sup> الجَلَد: شدة الصبر.

<sup>(2)</sup> مناقبها: المنقبة الفعل الكريم والمفخرة. ن - م 983.

وَأَيْ نَعَتْ ثَمَ رَ الصَّقْوَى سَحَائِبُهَا كَالــنَّجْمِ وَالــبَدْرِ بَــلْ شَــمْسٌ ثَوَاقِــبُهَا هِنَ الَّتِنِي قَدْ سَمَتْ قَدْرًا مَرَاتِبُهَا نَالَ السَّعَادَةَ فِي السِّدَارَيْنِ طَالِبُهَا إِنْ رُمْتَ إِحْصَاءَهَا قَدْ قَالَ خَاطِبُهَا فَ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصِي عَجَائِ بُهَا

وَلَا تُكسَامُ عَلَى الإِكْكَ ثَارِ بِالسَّامُ

عَلَــــى بَلاغَـــتِهَا قَامَـــتْ مَحَارِبُهَــا فِ عَ بَحْر إعْجَازِهَ السَارَتْ مَرَاكِبُهَا وَإِنْ تَـسَلُ مَـا احْـتَوَتْ عَـنْهُ غَـرَائِبُهَا سَمتُ عَلَى البَدْر وَالجَوْزَاءِ مَرَاتِبُهَا جَلَّتْ عَن الْحَصْرِ وَالإِحْصَا مَنَاقِبُهَا بالعِلْم قَدْ أَمْطَرَتْ دُرًّا سَحَائِبُهَا سَمَتْ عَلَى الصُّحُفِ إعْجَازًا مَرَاتِبُهَا كَمَا أُنطَتُ (1) لَدَى الْجَوْزَاءِ مَنَاصِبُهَا إِنْ سَلْتَ عَنْهَا فَهَلْ تُحْصَى مَنَاقِبُهَا فَ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى عَجَائِ بُهَا وَلَا تُكسَامُ عَلَى الإِكْكَ ثَارِ بِالسَّامُ

<sup>(1)</sup> انيطت: ناط الشيء بغيره علقه به. المعجم الوسيط 1003.

يَا فَوْزَ عَبْدٍ رَعَى مَا اللهُ حَمَّلَهُ وَجَوْدَ اللَّهُ حَمَّلَهُ وَجَوْدَ اللَّهُ صَلَّهُ الْمُعْنَى وَفَ صَلَّهُ أَيْ خِيتَامٌ لِمَا مَدُو لِمَنَا أَنْ حَرْلَهُ أَيْ خِيتَامٌ لِمَا مَدُو مُنِي خِيرَ رَامَ مَنْ النَّهُ لَكُ اَيْ كَيْرِ مُنِي حَيْرِ الظَّهْرِ مَا قَدْ كَانَ أَثْقَلَهُ تَمْحِي عَنِ الظَّهْرِ مَا قَدْ كَانَ أَثْقَلَهُ تَمْحِي عَنِ الظَّهْرِ مَا قَدْ كَانَ أَثْقَلَهُ لَهُ بَهْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لَقَــــدْ ظَفِـــرْتَ بَحِـــبْلِ اللهِ فَاعْتَـــصِمِ

فَمَ نُ تَلاهَ ا فَ تَاجُ (3) العِ نِ حَمَّلَ اللهِ فِ عَلَى الْحَ شُرِ يَأْتِ يِ بِمَ الْمَ وَلاهُ خَوْلَهُ وَ لِلهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَمَّلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمَّلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(1)</sup> إشارة لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يُقالُ لصاحب القرآنِ اقرأ وارتقِ ورتلْ كمَا كنتَ تُرتلُ في الدُّنْيا فإنَّ منزلَك عندَ آخرِ آيةٍ تقرؤُها) رواه أبو داود.

<sup>(2)</sup> أوهله: وَهَلَ الرجل فزع، والوهل الفزع.

<sup>(3)</sup> في الهامش كتبت كلمة: تاج، بدون حرف الفاء.

تَـشْفِي الـنُّفُوسَ بِمَا مَـؤلانَا أَنْـزَلَهُ
فِـيهَا مِسنَ الحِكَمِ وَالتَّوْحِيدِ فَصَّلَهُ
فَكُلُّ تَالٍ لَهَا السَّرَّحْمَانُ فَصَّلَهُ
فَكُلُّ تَالٍ لَهَا السَّرَّحْمَانُ فَصَّلَهُ
قَـرَّتْ بِهَا عَسِيْنُ قَارِيهَا فَقُلْتُ لَهُ
لَقَسِرَتْ بِهَا عَسِيْنُ قَارِيهَا فَقُلْتُ لَهُ
لَقَسِدُ ظَفِرِيهَا فَقُلْتُ لَهُ
لَقَسِدُ ظَفِرِيهَا فَقُلْتُ لَهُ

اخْفِضْ جَنَاحَكَ لا تَرْكَنْ لِمَنْ غَلَظَا عَلَى الْمَانُ غَلَظَا عَلَى الْمَاكِينِ لَمْ يَرْجَعْ وَلا اتَّعَظَا

<sup>(1)</sup> إشارة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يُقالُ لصاحبِ القرآنِ اقرأُ وارتقِ ورتلُ كمَا كنتَ تُرتلُ في الدُّنْيا فإنَّ منزلَك عندَ آخرِ آيةٍ تقرؤُها) رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وَاعْلَدُ مِ بِأَنَّدُ بِالآيَ اتِ مُلْ تَحَظَا اِنَّ السَّعِيدَ الَّسِذِي يَقْ رَهَا مُستَّعِظَا وَلَا عُلَطَ وَاللَّهُ بِالسِّرِ مُلْتَحظًا قَدَ اللَّهُ لِذَى قَدْ وَلُهُ بِالسِّرِ مُلْتَحظًا هِمِي الْمَلاذُ لِمَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ حَفظَ هِمِي الْمَلاذُ لِمَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ حَفظَ وَكُلُّ مَنْ خَصَّهَا رَقْمًا (أ) وَمَنْ لَفَظَ وَكُلُّ مَنْ خَصَّهَا رَقْمًا (أ) وَمَنْ لِهَا اتَّعَظَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(1)</sup> رَقَمَ: كتب.

<sup>(\*)</sup> في الهامش كتبت: حلَّ بدل حاق.

<sup>(2)</sup> كيزانه: كيزان جمع مفرده كُوز، ويجمع على أكواز وكيزان، والكوز إناء اصغر من الإبريق بدون عروة يستعمل للشرب. القاموس 523.

### كَأَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْسَيَضُ الْوُجُوهُ بِدِ عَلَى الْحُسَمَةِ وَقَدْ جَاؤُوهُ كَالْحُمَدِمِ

بَحْ وَ السَبَلاغَةِ فِ مِيهَا لا يُحَاطُ بِ هِ قَدْ أَعْجَ زَ الثَّقَلَ مِنْ أَنْ يَجِي بُوا بِ هِ يَكْفِ مِكَ مَا قَالَ هُ مَنْ كَانَ ذَا نَهِ يَكْفِ مِكَ مَا قَالَ هُ مَنْ كَانَ ذَا نَهِ كَأَنَّهَا السَبَدُرُ لاحَ مِنْ غَيَاهِ بِهِ كَأَنَّهَا البَ رُقُ لاحَ فِ مِي سَحَائِبِهِ كَأَنَّهَا البَحْ رُ يَرْمِ مِي عَنْ جَوَانِ بِهِ كَأَنَّهَا البَحْ رُ يَرْمِ مِي عَنْ جَوَانِ بِهِ فَنَا البَحْ رُ يَرْمِ مِي عَنْ جَوَانِ بِهِ فَنَا البَحْ رُ يَرْمِ مِي عَنْ جَوَانِ بِهِ فَنَ جَوَانِ بِهِ فَنَ جَوَانِ بِهِ فَنَا البَحْ مِنْ أَقْ صَى سَحَائِبِهِ فَنَ اللهُ مَنْ جَوَانِ بِهِ فَنَا البَحْ مِنْ أَقْ صَى سَحَائِبِهِ وَالْمُ زُنُ جَادَ بِهَ طُلُ مِنْ سَكَائِبِهِ وَالْمُ زُنُ جَادَ بِهَ طُلُ لِ مِنْ سَكَائِبِهِ وَالْمُ رَنْ خَادَ بِهَ طُلُ لِ مِنْ سَكَائِبِهِ وَالْمُ الرَّهُ مَى وَرِيَاضُ الْدُوحِ هَجْنَ بِ هِ كَانَتُهَا الْحَوْمُ وَمُ بِ مِنْ الْوَجُ وَهُ بِ مِنْ الْحُرْمِ وَمُ بِ مِنْ الْحُومِ وَمُ بِ مِنْ الْحُرْمِ وَمُ بِ مِنْ الْحُرْمِ وَمُ بِ مِنْ الْحُرْمِ وَمُ بِ مِنْ الْحُرْمِ وَمُ بِ مِنْ الْمُ الْحُرْمِ وَمُ بِ مِنْ الْمُحْرِقِ وَمُ الْحُرْمِ وَمُ بِ مِنْ الْمُ بِ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُ الْحُرْمِ وَمُ بِ مِنْ الْمُ الْمُ مِنْ الْمُ مِنْ الْمُ الْمُ مُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ مِنْ الْمُ الْمُ مُنْ الْمُ الْمُ مُنْ الْمُ مُنْ الْمُ مُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ مِنْ الْمُ الْمُ

#### مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدْ جَاؤُوهُ كَالْحُمَمِ

بِالقِسْطِ جَاءَتْ وَبِالْمَعْرُوفِ مُنْزَلَةً إِنْ تَسِتْلُهَا جَاءَتِ الْأَمْسِلاكُ مُقْسِبِلَةً يَسَا حُسْنَ مَا تُلِسيَتْ لَسِيْلا مُسرَتَّلَةً يَسا حُسْنَ مَا تُلِسيَتْ لَسيْلا مُسرَتَّلَةً آيَساتُ صِدقِ لِتَالِسِيهَا مُجَمِّلَةً لَيَساتُ صِدقِ لِتَالِسِيهَا مُجَمِّلَةً لَقَدْ سَمَتْ فِي مَقَامِ الفَضْلِ مَنْزِلَةً أَسْتَارُهَا عَسْنُ ذَوِي الأَلْسِبَابِ مُسْدَلَةً أَسْسَدَلَةً أَسْسَارُهَا عَسْنُ ذَوِي الأَلْسِبَابِ مُسْدَلَةً

جَاءَتْ لِنَسِيْلِ الْمُنَسِى وَالسَّمُوْلِ تَوْسِلَةً كَالْغَسِيْثِ (١) أَمْسِزَانُهُ (٥) لِلْكَسونِ مُوْسَلَةً أَوْ قُسِلْ كَسبَدْرٍ سَسرَى قَسدْ رَامَ مَنْسِزِلَةً وَكَالسِصِّرَاطِ وَكَالْمِسِيزَانِ مَعْدِلَسِةً فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمِم

إِنْ مَالَ عَدْلُ الوَفَا كَانَتُ مُعَدِّلَةً الْوْ غَاضَ بَحْرُ الوَفَا كَانَتُ مُكَمِّلَةً الْوْ غَاضَ بَحْرُ الوَفَا كَانَتُ مُكَمِّلَةً لِأَنَّهَا قَدْ سَمَتْ قَدْرًا وَمَنْ زِلَةً سَمَتْ عَلَى الشَّمْسِ وَالأَفْ لاكِ مَنْ زِلَةً وَكَالَتُ جُومٍ وَبَدْرِ السَّدَّاجِ (3) تَكْمِلَةً وَكَالَتُ جُومٍ وَبَدْرِ السَّدَاجِ (3) تَكْمِلَةً وَكَالَتُ جُومٍ وَبَدْرِ السَّدَاجِ (3) تَكْمِلَةً وَكَالَتُ جُومٍ وَبَدْرِ السَّدَاجِ (3) تَكْمِلَةً فَيَالَى وَاصِدُ فَهَا خُدَدُهَا مُفَسَطَّلَةً فَيَالَى وَاصِدُ فَهَا خُدَدُهَا مُفَسَطَّلَةً فَيَطِيلُهُ فَي فَيْلَا اللهِ مَنْ وَلَي تَوْسِلَةً وَكَالَةً شَمْوسِ وَكَالأَقْمَ الرِ تَكْمِلَةً وَكَالَ سَتَّمُوسِ وَكَالأَقْمَ الرِ تَكْمِلَةً وَكَالْمَ سَيْرَانِ مَعْدِلَكَةً وَكَالْمُ فَيْمَانِ فَعَالْمُ فَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَعْدِلَكَةً وَكَالْمَ مَعْدِلَكِ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا الْمُعَلِلْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الْمَا

فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمِ

آياتُ رُسْلِ الإِلَهِ هِي أَشْهَرُهَا عِلْمَا وَمَعْنَى وَفِي الْمِقْدَارِ أَكْبَرُهَا عِلْمَا وَمَعْنَى وَفِي الْمِقْدَارِ أَكْبَرُهَا

<sup>(1)</sup> الغيث: المطر ويطلق على السحاب وجمعه غيوث وأغياث.

<sup>(2)</sup> أمزانه: جمع مُزْنَة وهو السحاب ذو الماء وجمعه مُزن.

<sup>(3)</sup> الدَّاج: دجا الليل يدجو فهو ليل داج لا يرى فيه نجم ولا قمر.

إِنْ كُـنْتَ بِالعَـدْلِ وِالإِنْـصَافِ تَنْظُـرُهَا اللهُ يَـسَسَّرَهَا (ا) لِلْعَـبْدِ يَذْكُـرُهَا وَحَاسِدُ اللهُ يَـسُرُهَا وَحَاسِدُ الْمُصطفَى أَعْسِيَاهُ أَيْسسَرُهَا وَحَاسِدُ الْمُصطفَى أَعْسِيَاهُ أَيْسسَرُهَا وَأَعْجَرزَ الإِنْسسَانَ بَسلْ وَالْجِسنَّ أَقْصَرُهَا سِسرُّ السِبَلاغَةِ بِالإِعْجَازِ يَنْسصرُهَا وَقَاضِي العَـدْلِ بِالإِنْصَافِ يَنْظُروهَا وَقَاضِي العَدلِ بِالإِنْصَافِ يَنْظُروهَا فَصَاحَةُ العُربِ قَـدْ أَعْسِيَاهَا أَيْسسَرُها فَصَاحَةُ العُربِ قَـدْ أَعْسيَاهَا أَيْسسَرُها لَا تَعْجَسبُنْ لِحَسسُودِ رَاحَ يُنْكِسرُها

تَجَاهُلًا وَهُو عَايْنُ الْحَادِقِ الْفَهِمِ

قَدْ أَعْجَزَ العَرَبَ العَرْبَاءَ (2) أَقْصَوُهَا وَارْغَمَتْ أَنْفَ مَنْ يَبْغِي وَيَكُفُرُهَا وَإِنَّنِي بِيعِ السِنَظْمِ أَذْكُ رُهَا وَإِنَّنِي بِيعِ السِنَظْمِ أَذْكُ رُهَا وَإِنَّنِيعِ السِنَظْمِ أَذْكُ سِرُهَا إِنْ شِيئَتَ دَفْعَ السَبَلا أَغْنَاكَ أَيْسَرُهَا أَوْ قُمْتَ لَيْلَ الدُّجَى فَاللهُ يَسْمُرُهَا أَوْ قُمْتَ لَيْلَ الدُّجَى فَاللهُ يَسْمُرُهَا يَا مَنْ بِعَيْنِ الرِّضَا وَالرُّشْدِ يَنْظُرُهَا يَا مَنْ بِعَيْنِ الرِّضَا وَالرُّشْدِ يَنْظُرُهَا كَاللهُ يَسْمُرُهَا كَاللهُ يَسْمُرُهَا يَا مَنْ بِعَيْنِ الرِّضَا وَالرُّشْدِ يَنْظُرُهَا كَاللهُ يَعْمَلُوهَا كَاللهُ يَسْمُرُهَا يَا اللهُ عَنْ الرَّعْ فَاءِ يَذْكُ رُهَا لا يُحْسَمُ عَلَى اللهُ عَمِنَ البَعْ ضَاءِ يَذْكُ رُهَا لا يُعْسَمَاءِ يَذْكُ سُرُهَا لا يُحْسَمُ عَلَى اللهُ عَمْنَاءِ يَذْكُ سُرُهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْنَاءِ يَذْكُ سُرُهَا اللهُ عَلَى الْعُلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ الله

<sup>(1) ﴿</sup> وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ ﴾ [القمر:17].

<sup>(2)</sup> العرب العرباء أو العاربة هم الخلُّص منهم.

يَا مُنْصِفًا قَامَ بِالبُرْهَانِ يَنْصُرُهَا لَا تَعْجَابُنْ لِحَاسُودِ رَاحَ يُنْكِرُهَا لَا تَعْجَابُنْ لِحَامُلًا وَهْوَ عَانُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ

بِوَادِي بَدْرٍ وَفِي الأَحْزَابِ ذُو جَلَدٍ مُسَوَّدًة فِ جَلَدٍ مُسَوِ وَالْمَدَدِ الْمُسَوِ وَالْمَدَدُ فِي مَاتُوا مِنَ الْحَسَدِ الْمُرَّءُ قَدْ الْأَوْهُ مَاتُوا مِنَ الْحَسَدِ قَدْ الْمُرَّءُ قَدْ لا غَيْرَ ذِي سَندِ قَدْ لا غَيْرَ وَي سَندِ وَيُنْكِرُ الصَّبُ (أَن مَنْ يَهْ وَاهُ مِنْ صَدَدٍ وَيُنْكِرُ الصَّبُ (أَن مَنْ يَهْ وَاهُ مِنْ صَدَدٍ قَدْ لُي يَا حَسُودًا ظَلُومًا غَيْرَ مُقْتَصِدِ الْبَغْيِ وَالْحَسَدِ الْبَغْيِ وَالْحَسَدِ الْبَغْيِ وَالْحَسَدِ الْبَغْيِ وَالْحَسَدِ فَلَا تَكُن مُنْتَلِي بِالبَغْيِ وَالْحَسَدِ وَإِنْ تَجِدُ مُلْحِدً مُلْحِدًا فَظَا وَذَا فَدَندِ وَالْحَسَدِ وَالْمَدَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِ

ننجِـرَ العـين ضـوءَ الـشمسِ مِـن رَمَـدٍ

وَيُنْكِرُ الفَهُمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ

فَ ثِنْ بِ آي كِ تَابِ اللهِ وَاسْ تَنِدِ عَلَ مِ فَ ضَائِلِهَا الغَ رَّاءِ وَاعْ تَمِدِ عَلَ مَ فَ ضَائِلِهَا الغَ رَّاءِ وَاعْ تَمِدِ وَقُ لُ لِجَاحِدِهَا بَعْ يَا وَمِ نُ حَ سَدِ وَقُ لُ لِجَاحِدِهَا بَعْ يَا وَمِ نُ حَسَدِ ابْنِ عَلَى الصِّدْقِ وَالْمَعْ رُوفِ وَاقْتَ صِدِ السَّرِدُقِ وَالْمَعْ رُوفِ وَاقْتَ صِدِ

<sup>(1)</sup> الصّب: رقة الشوق.

<sup>(2)</sup> نكد: النكد الشؤم وعسر الشيء يقال نكد عيشه اشتد وصعب.

وَثِ فَ بِعُ رُوةِ دِي اللهِ وَاعْ تَمِدِ

وَاحْ ذَرْ عَ ذَاوَةَ مَ نُ عَ ادَاكَ مِ نُ حَ سَدِ

قَ دُ يُهْلَ كُ الْمَ رُءُ مِ نُ مَكْ رٍ وَمِ نُ حَ سَدِ

تَ رَاهُ مِ نُ شِ لَهُ خَ ضَاءِ فِ بِي كَمَ دِ (2)

لا تَعْجَ بَ نُ بِمَ ا يَلْقَ الْبَعْ ضَاءِ فِ يَ كَمَ دِ (3)

لا تَعْجَ بَ نُ بِمَ ا يَلْقَ الْمَ الْمَ نَ مَ يَ الْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمُ الْمِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

لَــمْ يَــبْلُغِ العَــرَبُ العَــرْبَا فَــصَاحَتَهُ وَحَـاتَمُ الطَّـاءِ (4) لَــمْ يَــبْلُغُ سَــمَاحَتَهُ يَــرْجُوكَ ذُو فَاقَــةٍ قَــدْ مَــدٌ رَاحَــتَهُ يَــرْجُو الْمُــصَابُ وَذُو فَقْــرٍ سَــمَاحَتَهُ وَيُدُو الْمُــصَابُ وَذُو فَقْــرٍ سَــمَاحَتَهُ وَيُدُ العَاصِــي إِنْ يَقْــبُلْ نَــصَاحَتَهُ إِنِـي امْــرُقُ نَحْــوَكُمْ قَــدْ مَــدٌ رَاحَــتَهُ أَنِــي امْــرُقُ نَحْــوكُمْ قَــدْ مَــدٌ رَاحَــتَهُ هُــو الرَّسُـولُ الَّــذِي أَبْــدَى نَـصَاحَتَهُ هُــو الرَّسُـولُ الَّــذِي أَبْــدَى نَــصَاحَتَهُ هُــو الْجَــوادُ الَّــذِي أَسْــدَى سَــمَاحَتَهُ هُــو الْجَــوادُ الَّــذِي أَسْــدَى سَــمَاحَتَهُ هُــو الْجَــوادُ الَّــذِي أَسْــدَى سَــمَاحَتَهُ

إلا عداوة من عاداك عن حسد

<sup>(1)</sup> وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك: كل العداوة قد ترجى إماتتها

<sup>(2)</sup> كمد: كمد الرجل كتم حزنه أو حزن حزنا شديدا.

<sup>(3)</sup> بياض في الأصل.

<sup>(4)</sup> حاتَم الطائي: هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَشْرَج شاعر جاهلي يضرب به المثل في الجود والكرم.

## مَــنْ أُمَّكُــمْ يَلْــقَ فِــي الــدَّارَيْنِ رَاحَــتَهُ يَــا خَــيْرَ مَــنْ يَمَّــمَ العَافُــونَ سَــاحَتَهُ سَــعْيًا وَفَــوْقَ مُــتُونِ الأَيْــنُقِ الرُّسُــمِ

لا يَ بِنْكُ الْبَحْرُ فِ ي جُ و سَ مَاحَتَهُ لا يَ بِنْكُ السَبَدُرُ فِ ي جُ و سَ مَلاحَ تَهُ لا يَ بِنْكُ السَبَدُرُ فِ ي حُ سَنْ مَلاحَ تَهُ إِنْ لَ سَ بَكُ نُ لِلَّ فِي يَ شَكُو جِ رَاحَتَهُ فَكُ لُ ذِي فَاقَ قِ (1) يَ سِرْجُو سَ مَاحَتَهُ فَكُ لُ ذِي فَاقَ قِ قَ (1) يَ سِرْجُو سَ مَاحَتَهُ وَكُ لُ ذِي عُجْمَ قٍ يَ سِرْجُو فَ صَاحَتَهُ أَنَ الفَقِي لُ اللَّهِ يَ عُجْمَ قَ يَ سَرْجُو فَ صَاحَتَهُ أَنَ الفَقِي لِ اللَّهُ يَ صَطَفَقَى يَلْ قَ ذُو العَاهَ الْ إِجَاحَ تَهُ (2) بِاللهُ يَ صَرِفُ فِ عِي الدُّنْ يَا إِجَاحَ تَهُ (2) وَ العَاهَ الفَقِي لُ اللَّهُ يَ صَرِفُ فِ عِي الدُّنْ يَا إِجَاحَ تَهُ (2) كَ يَفُ الفَقِي لُ اللَّهُ يَ صَرِفُ فِ عِي الدُّنْ يَا إِجَاحَ تَهُ (2) كَ يَفُ الفَقِي لُ اللَّهُ يَ عَلَى اللَّهُ الفَقِي لُ اللَّهُ يَ عَلَى اللَّهُ الفَقِي لُ اللَّهُ الفَقِي لُ اللَّهُ الفَقِي لُ اللَّهُ الفَقِي لُ اللَّهُ الفَقِي لَ اللَّهُ الفَقِي لَ اللَّهُ الفَقِي لَ اللَّهُ الفَقِي لُ اللَّهُ الفَقِي لَ الْعَاهُ وَلَ سَاحَتَهُ الفَقِي لَ اللَّهُ الفَقِي لَ الْعَاهُ ولَ الْعَاهُ ولَا الْعَاهُ الْعَاهُ ولَ الْعَاهُ ولَ الْعُلْمُ الْعُلْولُ الْعَاهُ ولَ الْعَاهُ ولَا اللَّهُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْهُ الْفَاقُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَاهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

سَعْيًا وَفَوْقَ مُتُونِ الأَيْنِنُ الرَّسُمِ

فَأَنْتَ غَيْثُ الوَرَى يَا خَيْرَ مُنْتَصِرٍ وأَنْتَ بَحْرُ السَّدَى يَا كَنْرَ مُفْتَقِرِ يَا مَسِنْ يَسَدَاهُ كَبَحْرٍ فَسائِضٍ زَحِرٍ يَسا مَسنْ يَسدَاهُ كَبَحْرٍ فَسائِضٍ زَحِرٍ لَسْتُ مِسنَ الغَسِيّ في لَهْوٍ بِمُسْتَرِ

<sup>(1)</sup> الفاقة: الاحتياج والعوز وشدة الفقر.

<sup>(2)</sup> الجائحة: يقال أصابته جائحة أي آفة ومصيبة. للمزيد انظر المصباح المنير 58.

وَمَا خَصِيْتُ غَدًا تَوْبِيخَ مُقْتَدِدٍ

لَكِنَّ لِي رَغْبَةً فِي كَاشِفِ الصَّرَدِ

يَرْوِي '' مَعَاجِزُهُ مَنْ كَانَ ذَا نَظَرٍ

مِنْهَا حَنِينٌ بَدَا مِنْ يَابِسِ السَّجَرِ (۱)

مَا مَنْ أَجَابَ دُعَاهُ صَحْرَةَ الْحَجَرِ

وَمَنْ هُو الْآيَةُ الْكُيْرِي لِمُعْتَدِدٍ

وَمَنْ هُو النِّعْمَةُ الْعُمْدِةُ الْعُظْمَى لِمُعْتَدِدِ

وَمَــنْ هُــوَ النِّعْمَــةَ العُظْــمَى لِمُغْتَــنِمِ

يَا خَيْرَ مَنْ يُرْتَجَى يَا كَاشِفَ الضَّرِ يَا خَيْرَ مَنْ مُضِرِ يَا سَيِّدَ الرُّسُلِ يَا مُخْتَار مِنْ مُضَرِ أَنْ عَنَا الرُّسُلِ يَا مُخْتَار مِنْ مُضَرِ أَنْ عَلَى السَّرِ السَّيْ السَّرِ السَّيْلِ السَّرِ السَّيْلَةِ القَصرِ كَالشَّمْسِ ضَاءَتْ عَلَى الأَفْلاكِ وَالْقَمَرِ كَالشَّمْسِ ضَاءَتْ عَلَى الأَفْلاكِ وَالْقَمَرِ يَا مَنْ أَتَى بِكِتَابٍ لَيْلَةَ القَدرِ يَا مَنْ أَتَى بِكِتَابٍ لَيْلَةَ القَدرِ اللهُ صَدرَ أَتَى بِكِتَابٍ لَيْلَةَ القَدرِ اللهُ صَدرَ وَ فِي الشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَنُ وَلَيْ السَّمْسِ وَالقَمَرِ وَنُ وَلِي السَّمْسِ وَالقَمَرِ وَنُ وَلَيْ السَّمْسِ وَالقَمَرِ وَنُ وَلِي السَّمْسِ وَالقَمَرِ وَنُ وَلِي السَّمْسِ وَالقَمَرِ وَنُ وَلَيْ السَّمْسِ وَالقَمَرِ وَنُ وَلَيْ السَّمْسِ وَالقَمَرِ وَلَيْ السَّمْسِ وَالقَمَرِ وَنُ وَالْعَمْرِ وَلَهُ وَلَيْ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَلَيْ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَلَيْ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَلَهُ وَلَيْ الْمُ

<sup>(\*)</sup> في الهامش كتبت: يدري.

<sup>(1)</sup> يقصد حنين الجذع: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فأتاه رجل رومي فقال: اصنع لي منبرا اخطب عليه، فصنع له منبره هذا الذي ترون، فلما قام عليه يخطب، حن الجذع حنين الناقة إلى ولدها فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكت، فأمر به أن يدفن ويحفر له. رواه البيهقي في دلائل النبوة.

#### يَا بَحْرَ جُودٍ وَإِحْسَانٍ لِمُفْتَقِرِ وَمَنْ هُو الآيَةُ الْكُابُرَى لِمُعْتَبِرٍ وَمَنْ هُو النَّعْمَةُ العُظْمَى لِمُغْتَنِمِ

خُصِ صْتَ بِالفَ صْلِ عِ نَدَ اللهِ وَالكَ رَمِ وَكُ نَتَ فِ عِي لَ لِيلَةِ الْمِعْ رَاجِ ذَا قَدَمِ وَقَدْ أَجَ بَتَ السِنِدَا مِنْ سَاحَةِ الْحَرَمِ وَقَدْ أَجَ بَتَ السِنِدَا مِنْ سَاحَةِ الْحَرَمِ وَقَدْ أَجَ بِتَ السِنِدَا مِنْ سَاحَةِ الْحَرَمِ أَسْرَى بِكَ اللهُ يَا مُخْ تَارُ مِنْ حَرَمِ أَسْرَى بِكَ اللهُ يَا مُخْ تَارُ مِنْ حَرَمِ عَلَى الظّلَمِ عَلَى الطُّلَمِ عَلَى اللهُ يَا اللهُ لَكِ مَ وَفُوعًا إِلَى العَلَمِ مَ الْمُلائِكِ مَ وَفُوعًا إِلَى العَلَمِ مَ الْمُلائِكِ مَ الطَّلَمِ قَامِ العَلَمِ مَ المُلائِكِ مَ المُلائِكِ مَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ ا

كَمَا سَرَى الْبَدُرُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَهِ

بُعِ ثُتَ بِالْعَ ذُلِ وَالتَّبْلِ يِعِ لِلأُمَ مِم صَدَعْتَ بِالأَمْرِ وَالأَقْوَامُ فِي صَمَم صَدَعْتَ بِالأَمْرِ وَالأَقْوَامُ فِي صَمَم وَحِينَ آنَ السَّرَى فِي لَيْلَةِ الظُّلَمِ وَحِينَ آنَ السَّرَى فِي لَيْلَةِ الظُّلَمِ وَفِي لَيْلَةِ الظُّلَمِ وَفِي لَيْلَةِ الظُّلَمِ مِنْ جَانِبِ الْحَرَمِ وُفِعْتَ فِي مَلاً مِنْ جَانِبِ الْحَرَمِ الْحَرَمِ

<sup>(1)</sup> يقصد الناظم سدرة المنتهى التي لما وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج برفقة جبريل عليه السلام، فتجاوزها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف جبريل عليه السلام عندها ولم يتجاوزها.

إِلَـــى مَقَــامِ مَقَــامِ العِــزِ وَالْكَــرَمِ وَطُفْتَ فِــي العَـالَمِ العُلْـوِي عَلَــى قَـدَمِ أَنْــتَ الْمُــربعُ فِــي عِــزٍ وَفِــي كَــرَمِ إلَــى الطِّـبَاقِ وَجَفْـنُ العَـيْنِ (١) لَــم يَـنَمِ مِـنْ قَبْلُ خُـضْتَ مَـعَ الأَمْـلاكِ فِـي هِمَـمِ سَرَيْــتَ مِــنْ حَــرَمٍ لَيْــلًا إِلَى حَــرَمِ

جُعِلْتَ لِلْخَلْقِ عِسَنْدَ اللهِ تَوْسِلَةً وَزَادَكَ الله فِسِي الْمِعْسِرَاجِ تَكْمِلَةً وَزَادَكَ الله فِسي الْمِعْسِرَاجِ تَكْمِلَةً عَلَى بُسرَاقٍ مَسِعَ الأَمْسِلاكِ مُرْسَلَةً قَسَدْ كَانَ مَسْرَاكَ يَسَا مُخْسَنَارُ تَوْسِلَةً لِقَابِ قَوْسَيْنِ (2) نِلْتَ مِسْنُهُ مَسْنَالَةً مِسْنَهُ مَسْنَالَةً مِسْنَهُ مَسْنَالَةً مِسْنَهُ مَسْنَالَةً مِسْنَةً مُسَالَلًا مُصْطَفَى بِالفَصْلِ تَحْلِيةً مُسَعَ الأَمْسِلاكِ مُقْسِلِلًا مُصْطَفَى بِالفَصْلِ تَحْلِيةً مَسِعَ الأَمْسِلاكِ مُقْسِلِلًا مُصْطَفَى بِالفَصْلِ تَحْلِيةً مَسَعَ الأَمْسِلاكِ مُقْسِلِلًا مُصْطَفَى بِالفَصْلِ تَحْلِيةً مَسَعَ الأَمْسِلاكِ إِذْ جَاءَتْسِكَ مُقْسِيلَةً مَسَعَ الأَمْسِلاكِ أَمْقُسِيلَةً مَسَعَ الأَمْسِلاكِ إِذْ جَاءَتْسَكَ مُقَالِ تَحْلِيلَةً مَسَعَ الأَمْسِلاكِ إِذْ جَاءَتْسَكَ مُقَالِ تَحْلِيلَةً مَسْنَا لَهُ مُقْسِيلَةً مَسْنَا لَهُ مُقَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> يقصد الناظم أن الإسراء والمعراج كانا يقظة كما هو معلوم.

<sup>(2)</sup> قاب قوسين: القاب هو المقدار، والقوس ما يرمى به، أي قدر ذراعين، وهو كناية عن القرب. المعجم الوسيط 799. يشير الناظم رحمه الله لقوله تعالى في سورة النجم: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۚ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ۚ إِنْ هُو إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ﴾ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ۚ إِنْ هُو إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ﴾ عَلَمْهُ، شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿ وَهُ وَمِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴾ وَهُو بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ عِمْ اللهِ الْعَلَىٰ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعَلَّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَل

# لِحَمْ لِ طَلْعَ لِ عَلَى الْغَ لَوْءَ مُوْسَ لَهُ وَ وَلِحَمْ لَا عَلَى الْغَ لَهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِيْعِلَى الْعَلَى الْعَ

نِلْتَ الْمُنَى فِي الدُّجَى قَدْرًا وَتَفْضِلَةً وَاللَّهِ الْمُنَى فِي الدُّجَى قَدْرًا وَتَفْضِلَةً وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُلائِكَ قَدْ أَتَ اللَّكَ مُقْسِلِلَةً إِنَّ الْمُلائِكِ فَي اللَّهُ الْمُحَالِقُ المُحْسِلَة المُحْسِلَة المُحْسِلَة المُحْسِلَة اللَّهُ اللللَّهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللْمُ

مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ

إِنَّ السَّمَاءَ سَلكُتُمْ فِي جَوَانِ فِهَا سَرَّحْتُم الطَّرفَ فِي أَقْصَى عَجَائِ فِهَا مَلَّ حُتُم الطَّرفَ فِي أَقْصَى عَجَائِ فِهَا مَلائِل تَسْعَى فِي مَوَاكِ فِهَا إِنَّ العُللِ الْمُلائِلِ تَسْعَى فِي عَيَاهِ فِي عَيَاهِ فِهَا إِنَّ العُللِ أَضْ مَرَتُكُمْ فِي عَيَاهِ فِهَا

<sup>(1)</sup> حيهلا بالتنوين، وهي مركبة من حيَّ ومعناها اقبل، وهلَّ ومعناها الحث على العجلة.

وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِخَرْضِ فِسِي جَوَانِسِبِهَا وَأنْتَ فِي مَالٍ تُدْعَى بصاحِبها إِنَّ الفَضِيلَةَ فِي الْمِعْرَاجِ فُرْتَ بِهَا تَقَاصَــرَ الْمُوْسَـلُونَ عَـنْ مَـرَاتِبهَا جبريلُ وَلَّى وَسِرْتُمْ فِي مَطَالِبِهَا 

والرُّسْ ل تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمِ

مَـرَاتِبُ الأَكْرِمِينَ قَـدْ مَـرَرْتَ بِهَـا بَيْتُ الكَرامَةِ تَقْرا فِك مَحَارِبهَا وَنِلْتَ مَا تَبْتَغِيهِ مِنْ عَجَائِبِهَا مِنَصَّةُ العِزِّ فِي الْمِعْرَاجِ فُرْتَ بِهَا مَعَ الْمَلائِكِ فِي الْمَسْرَى حَلَلْتَ بِهَا مُوسَى وعِيسَى وَنُوحُ مِنْ جَوَانِبِهَا إِنَّ السَّمَاءَ نَظَ رْتُمْ فِسِي عَجَائِ بِهَا سَرَّحْتَ طَرِفَكَ فِي أَعْلَى جَوَانِسِهَا وَأنْتَ فِي مَلِإِ تُدْعَى بِصَاحِبِهَا (\*) وَقَدَّمَ تُكَ جَمِ يعُ الأَنْبِ يَاءِ بِهَ ا

والرُّسْل تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمِ

<sup>(\*)</sup> كتب في الهامش: والليل داج وخضتم في كواكبها.

فُقْتَ النَّبِيِّ مِنَ طُرِيعًا قَدُولَ صَاحِبِهِمْ لَمُّا أَجَبُبْتَ سَرِيعًا قَدُولَ صَاحِبِهِمْ فَضَا أَجَبُهِمْ فَضَا أَجَبُهِمْ فَضَا الْجَانِ بِهِمْ فَضَا لِجَانِ بِهِمْ فَفِي الْمُعَارِجِ (ا) طُفْتُمْ فِي مَوَاكِبِهِمْ فَقِي الْمُعَارِجِ (ا) طُفْتُمْ فِي مَوَاكِبِهِمْ حَتَى تَوَلُوا وَقَامُ وا فِي مَنَاصِ بِهِمْ وَخَاصَ بُوكَ بِلِ مِن مِنْ تَامُرُهِمْ وَخَاصَ بُوكَ بِلِ مِن مِن تَامُرُهِمْ وَخَاطَ بِلِ مِن مِن تَامُرُهِمُ وَخَاطَ مِن الْمُلائِكَ فَي مَوَاكِ بِهِمْ وَمَامُلُ وَ مَا مُن اللَّهُ فِي مَوَاكِ بِهِمْ وَمَامُلُ وَعَامَلُ مِن المَّامِئِيمَ الطَّلِيمَ الطَلِيمَ الطَّلِيمَ الطَّلِيمَ الطَّلِيمَ الطَّلِيمَ الطَّلِيمَ الطَلِيمَ الطَلِيمَ الطَّلِيمَ الطَلِيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ وَالْحِبَ العَلَيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ وَالْحِبَ العَلَيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ وَالْحِبَ العَلَيمَ الطَّلِيمَ الطَّلِيمَ الطَّلِيمَ الطَّلِيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ وَالْحِبَ العَلَيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ وَالْحِبَ الطَلْمَ الطَلْمَ الْحَلَيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ وَالْحِبَ العَلَيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ وَالْحِبَ الطَلْمِيمَ الطَّلِيمَ الطَّلِيمِ مُولِيمِ مُن وَلِيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ وَالْحِبَ العَلَيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ مَا حَبَ العَلَيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ مَا حَبَ العَلَيمِ مَا حِبَ العَلَيمِ مَا حَبَ العَلَيمِ مَا حَبَ الْعَلَيمِ مَا حَبَ الْعَلَيمِ مَا حَبَ العَلْمِ الْمُلْمِيمِ الْمُلْمُ الْحَلَيمِ مَا حَبِيهِ مَا حَبَ العَلَيمِ مَا حَبَ الْعَلَيمِ مَا حَبَ الْعَلْمِ الْمَالِمُ الْحَلَيمِ مَا حَبَ الطَلْمَ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْحَلِيمِ مَا حَلَيمَ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمَلِيمِ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلِيمَ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

خَرَقْتَ مَرْقَى مَرْقَا عَلِيًا عَرْ مَرَاتِبِهِمْ وَحُرْتَ مِرْاتِبِهِمْ وَحُرْتَ مِرْقًا عَلِيًّا عَرْ مَراتِبِهِمْ مِنْ حَوْلِكَ الأَكْرَمُونَ فِي مَنَاصِبِهِمْ أَهْلُ السَّمَاءِ اسْتَبْشُرُوا لَمَّا اتَّصَلْتَ بِهِمْ وَوَاقِفُ وِنَ لَكُمْ مَصِع تَقَرُبِهِمْ وَوَاقِفُ وَنَ لَكُمْ مَصِع تَقَرُبِهِمْ وَوَاقِفُ وَن لَكُمْ مَصِع تَقَربِهِمْ وَوَاقِفُ وَن لَكُمْ مَصِع تَقَربِهِمْ وَوَاقِفُ وَنَ لَكُمْ مَصِع تَقَربِهِمْ وَوَاقِفُ وَنَ لَكُمْ مَصِع تَقَربِهِمْ وَقِيلًا أَوْد حَلَلْتَ بِهِمْ فَقَد رُبِهِمْ فَفِي الْمَعَارِحِ طُفْتُمْ فِي مَوَاكِبِهِمْ فَقَدِي الْمَعَارِحِ طُفْتُمْ فِي مَوَاكِبِهِمْ وَقَدَى تَوَلّسُوا جَمِيعًا مِنْ مَنَاصِبِهِمْ حَتَى تَوَلّسُوا جَمِيعًا مِنْ مَنَاصِبِهِمْ حَتَى تَوَلّسُوا جَمِيعًا مِنْ مَنَاصِبِهِمْ حَتَى تَوَلّسُوا جَمِيعًا مِنْ مَنَاصِبِهِمْ

<sup>(1)</sup> عن الإسراء والمعراج انظر البداية والنهاية 1 / 521.

## وَخَاطَ بِلِ بِلِ مِنْ تَ أَدُّبِهِمْ وَخَاطَ بِلِ مِنْ تَ الْمُدَّبِهِمْ وَأَنْ تَ الْمُحْ الطِّ بَاقَ بِهِمْ وَأَنْ السَّبْعَ الطِّ بَاقَ بِهِمْ فِي مَ وْكِبِ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ العَلَمِ العَلْمَ العَلَمِ العَلَمِ العَلَمِ العَلَمْ العَلَمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمَ العَلَمِ العَلْمِ الْعَلَمُ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ اللَّمِ اللَّهِ الْعَلَمِ اللَّهِ العَلَمِ العَلَمْ العَلَمْ العَلَمْ العَلَمْ العَلِمُ العَلْمِ العَلَمْ العَلِمْ العَلَمْ عَلَمُ العَلَمْ عَلَمْ العَلَمْ عَلَمْ العَلَمْ عَلَمْ العَلَمْ عَلَمْ العَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ عَلَمُ العَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ العَلَمْ عَلْمُ العَلْمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ العَلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَل

جَـلَ الإِلَـهُ الَّـذِي سَـوَّاكَ مِـنْ عَلَـوِ وَكَانَ نُـورُكَ فِـي الآبَـاءِ مِـنْ سَـبَقِ وَعِـنْدَ مَـسْرَاكَ خُـضْتَ عَالِـي الأُفُـتِ مَقَامُـكَ الـسَّامِي فَـاقَ كُـلَ مُلْـتَحِقِ مِنْ جَانِبِ البَيْتِ بَيْتِ اللهِ فِـي غَـسَقٍ مِـنْ جَانِبِ البَيْتِ بَـيْتِ اللهِ فِـي غَـسَقٍ مِـنْ جَانِبِ البَيْتِ بَـيْتِ اللهِ فِـي غَـسَقٍ مِـنْ عَرْجْتَ إِلَـى الأَفْـلاكِ فِـي غَـسَقٍ مِـنْهُ عَـرَجْتَ إِلَـى الأَفْـلاكِ فِـي غَـسَقٍ عَـسَقٍ عَـرْتَ السَّمَوَاتِ يَـا مُحْـتَارُ فِـي غَـسَقٍ وَلَـمْ يَكُـنُ الْمُـرُونُ فِـيهَا بِمُـنْطَلِقِ عَـسَقٍ عَلَـمْ وَلَى مُـنَّا عَيْسِرَ ذِي فَـرَقِ عَلَى إِذَا لَـمْ تَـدَعْ شَـاؤُو لِمُـسْتَبِقِ حَـتَى إِذَا لَـمْ تَـدَعْ شَـاؤُو لِمُـسْتَبِقِ

أَنْ تَ الْمُقَدَّمُ إِنْ شَاءً وَذَلِكَ إِذْ قَدَّلِكَ إِذْ قَدَّدُ كَانَ آدَمُ فِي طَيِّ الغَياهِبِ إِذْ جُعِلْتَ ذَا رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ مُلْذُ فَكِمْ عِلْمَ وَتَوْجِيدٍ عَلَيْكَ أُجِلْتُ أُجِلَا فَكَمْ عِلْمَ وَتَوْجِيدٍ عَلَيْكَ أُجِلْدُ

<sup>(1)</sup> هذا البيت:

حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق عَشَّره الناظم مرة واحدة، وقد التزم الناظم تعشير كل بيت مرتين.

وَكُلُ جُنْدٍ مِنَ الأَمْلِكِ عَنْكَ جُبِذْ مِنَ الأَمْلِكِ عَنْكَ جُبِذْ حَلْتَ فِي حَضْرَةِ القُدْسِ وَذَلِكَ إِذْ أَعْطَاكَ مَا تَبْتَغِي إِذْ قِيلَ هَاكَ فَخُذْ أَعْطَاكَ مَا تَبْتَغِي إِذْ قِيلَ هَاكَ فَخُذْ فِي أَعْطَاكَ مَا تَبْتَغِي إِذْ قِيلَ هَاكَ فَخُذْ فِي أَعْطَاكَ مَا تَبْتَغِي إِذْ قِيلَ هَاكَ فَخُذُ فَي وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

نُسودِيتَ بِالسَرَّفْعِ مِستْلَ الْمُفْسرَدِ العَلَسِمِ

إِنَّ الْعَسدُوّ بِسبَدْرٍ حِسينَ جَاءَ نُسبِدْ وَالعِلْمُ بِساللهِ وَالتَّوْحِسيدِ عَسنْكَ أُخِسنْ وَمُسنْ يَسوْمُ أَلَسْتَ (2) سَبَقْتَ الْعَالَمِسينَ وَمُسنْ سَرَّحْتَ طَروَكَ فِسي الْمَعَارِجِ لَسِيْلَةَ إِذْ سَرَّحْتَ طَروَكَ فِسي الْمَعَارِجِ لَسِيْلَةَ إِذْ نُسودِيتَ بِالسرَّفْعِ وَالتَّصْدِيقُ عَسنْكَ أُخِسنْ نُسودِيتَ بِالسرَّفْعِ وَالتَّصْدِيقُ عَسنْكَ أُخِسنْ نِلْستُمْ مَقَامَ الرِّضَا وَالْعَيْسُ عَلَى عَسنَكَ أُخِسنْ فَكُسلُ عِلْسَمِ بِتَوْحِسيدٍ عَلَسيْكَ أُخِسنْ فَكُسلُ عِلْسَمٍ بِتَوْحِسيدٍ عَلَسيْكَ أُخِسنْ وَكُسلُ عِلْسَمْ بِتَوْحِسيدٍ عَلَسيْكَ أُخِسنْ وَكُسلُ عُسنَ الأَمْسلاكِ عَسنْكَ أُخِسنْ وَكُسلُ جُسنْدِ مِسنَ الأَمْسلاكِ عَسنْكَ جُسنْدُ جُسنْدُ وَحُسنَ الأَمْسلاكِ عَسنْكَ جُسنْدُ جُسنْدُ وَحَسْدُ وَحَسْدِ عَلْكَ جُسنْدُ حَسنَ الأَمْسلاكِ عَسنْكَ جُسنْد

<sup>(1)</sup> يقصد الناظم رحمه الله تخفيض عدد الصلوات المفروضة في اليوم، وقد فرضت عليه صلى الله عليه وسلم خمسون صلاة ليلة الإسراء والمعراج، ولما مر عليه الصلاة والسلام بنبي الله موسى عليه السلام أمره أن يراجع ربه بتخفيف عددها وهكذا كل مرة يأمره بأن يسأل الله تخفيفها. حتى صارت خمس صلوات. انظر الحديث في صحيح البخاري كتاب الصلاة. انظر البداية والنهاية 1 / 526.

<sup>(2)</sup> هكذا في الأصل والظاهر أن كلمة سقطت من هذا الشطر يبدو أنها كلمة (السَّرَى)، وبها يستقيم المعنى هكذا:

يوم السرى الست سبقت... إن استقام الوزن.

# حَلَلْتَ فِي حَضْرَةِ القُدْسِ وَذَلِكَ إِذْ خَفَ صَصْرَةِ القُدْسِ وَذَلِكَ إِذْ خَفَ صَامِ بِالإِضِافَةِ إِذْ خَفَ صَلَ الْمُفْرَدِ العَلَمِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ العَلَمِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ العَلَمِ

أُمِّنْتَ عَنْ سِرِّ مَا يُوحَى إِلَى البَشَرِ وَلَى مَا يُوحَى إِلَى البَشَرِ وَلَى مَا يُوحَى إِلَى البَشْمِ وَالفَحْرِ وَلَا فَحْرِبْتَ ذُلْفَى فَى الْبَيْلِ العِرْقِ وَالفَحْرِ عَرَجْتَ يَا مُصْطَفَى فِي لَيْلَةِ القَدرِ عَرَجْتَ يَا مُصْطَفَى فِي لَيْلَةِ القَدرِ مَرَجْتَ طَرْفَكَ بَيْنَ السَّمْسِ وَالقَمَرِ مَتَى سَمِعْتَ النِّذَا يَا خَيْرَ مُبْتَدِدِ حَتَى سَمِعْتَ النِّذَا يَا خَيْر مُبْتَدِدِ طُفْتَ العَوْلِمَ وَالأَفْلاكَ فِي السَّحْرِ طُفْتَ العَوْلِمَ وَالأَفْلاكَ فِي السَّحْرِ خَفَّى البَسَشِرِ خَفَّى البَسْمِ فَا عَلْمَى البَسْمَرِ فَقَا عَلَى البَسْمِ فَا عَلْمَى البَسْمِ فَا عَلْمَى البَسْمِ فَا عَلْمَى البَسْمَرِ فَلْتَ حَظَّا عَظِيمًا غَيْرَ مُنْحَصِدِ فَي المَا تَفْ مُورَ بِوَصْ لِ أَيِّ مُ سَتَتِرٍ فَصْ لَا أَيِّ مُ سَتَتِرٍ مَنْ مَا تَفْ مَورَ بِوَصْ لِ أَيِّ مُ سَتَتِرٍ مَنْدَ اللَّهُ الْمَا عَلْمَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَه

عَـــنِ الْعُـــيُونِ وَسِرِّ أَيِّ مُكْتَــتِم

يَا مَنْ سَنَا نُورُهُ كَالَّشَمْسِ وَالقَمَرِ

أُرْسِلَتَ يَا مُصْطَفَى لِلْبَدُو وَالْحَضرِ

وخُضْتَ فِي الْمَلْإِ الأَعْلَى عَلَى قَدَرِ

عَرَجْتَ خَيْرَ الوَرَى يَا سَيِّدَ البَشرِ

<sup>(1)</sup> زلفي: زلفا إليه زلفا دنا وتقدم. المعجم الوسيط 422.

عَلَى بُرَاقٍ (1) سَمَا كَلَمْحَةِ البَصَرِ أَبُّتُ فِي مِنْ عِنْدِ مُقْتَدِرِ أَبُّتَ فِي مِنْ عِنْدِ مُقْتَدِرِ عُرِجْتَ يَا مُصْطَفَى لَيْلاً عَلَى قَدَرِ عُرِجْتَ يَا مُصْطَفَى لَيْلاً عَلَى قَدَرِ وَنُورُكَ قَدْ سَرَى فِي الشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَنُورُكَ قَدْ سَرَى فِي الشَّمْسِ وَالقَمَرِ حَتَى سَمِعْتَ النِّذَا وَصِحَّةَ الْخَبَرِ حَتَى سَمِعْتَ النِّذَا وَصِحَّةَ الْخَبَرِ حَتَى سَمِعْتَ النِّذَا وَصِحَّةَ الْخَبَرِ حَتَى سَمِعْتَ النَّذَا وَصِحَّةَ الْخَبَرِ عَرَبِوصْ لِ أَيِّ مُصَلَيْرٍ عَرَبِهُ مَنْ الْعُصَدِ وَسِرِّ أَيِّ مُكْتَدِيمِ عَصَلَ الْعُصَدِ وَسِرِّ أَيِّ مُكْتَدِيمِ عَصَدِ الْعُصَدِ وَسِرِّ أَيِّ مُكْتَدِيمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسِرِّ أَيِّ مُكْتَدِيمِ عَلَيْدِ وَسِرِ أَيِّ مُكْتَدِيمِ وَسِرِّ أَيِّ مُنْ الْعُرْسَانِ أَيْ مُنْ الْعُلَيْمِ وَسِرِّ أَيِّ مُنْ الْعُرْبُ وَسِرِّ أَيِّ مُنْ الْعُرْسَانِ أَيْ مُنْ الْعُرِي وَسِرِّ أَيْ مُنْ الْعُمْدِ فَيْ وَسِرِّ أَيْ مُنْ الْعُرْسَانِ أَيْ مُنْ الْعُمْدِ وَسِرِ أَيْ وَسِرِ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينَ وَسِرِّ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينِ وَسِرِّ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينَ وَسِرِّ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينَ وَسِرِّ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينَ وَسِرِ أَيْ الْعَمْدِينَ وَسِرِ أَيْ الْعَلَيْمُ الْعُمْدُ الْعُمْدِينَ وَسِرَ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينَ وَسِرِ أَيْ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينَ وَسِرَ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينَ وَسِرِ أَيْ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينَ وَسِرَ أَيْ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينَ وَسِرَ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينَ وَسِرَ أَيْ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينَ وَسِرَ أَيْ أَيْ مُنْ الْعُمْدِينَ وَسِرَ أَيْ مُنْ أَيْمُ مُنْ أَيْ أَيْ عُلْمُ الْعُمْدِينَ وَسِرَ أَيْسَامِ أَيْمُ أَيْمُ وَالْعُمْدِ وَالْعُمْدُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ وَالْعُمْدُ أَيْمُ أَيْمُ عَلَيْمُ أَيْمُ أَ

أتَّاكَ جِبْرِيلُ لِلْمِعْرَاجِ فِي حَلَىكِ

وَلَهُ يَكُنْ عَنْكَ فِي الْمُسْرَى بِمُنْفَكِكِ

طُفْتَ الطِّبَاقَ مَعَ الأَمْلِكِ فِي فَلَكِ

خُصِّصْتَ بِالْعِزِ وَالتَّمْ ضِيلِ مِنْ مَلِكِ

مُنْ مَا حَلَلْتَ بِلَيْلٍ قُبَّةَ الفَلَكِ

مُنْ مَا حَلَلْتَ بِلَيْلٍ قُبَّةَ الفَلَكِ

مُنْ مَا حَلَلْتَ بِلَيْلٍ قُبَّةَ الفَلَكِ

فَأَبْتَ مُسْتَبْشِرًا لَهُ تَخْشَ مِنْ دَرَكِ

مَا خَلْ فَي بِلَيْلٍ فَي مِنْ دَرَكِ

وَاللَّيْلُ ذُو دَجْدَيَةٍ فِي جَانِبِ الفَلَكِ

وَاللَّيْلُ ذُو دَجْدَيَةٍ فِي جَانِبِ الفَلَكِ

الْوَحَى إِلَيْكَ بِمَا أَوْحَى بِلا مَلَكِ

فَحُرْتَ كُلَّ فَخَارٍ غَيْرَ مُ شَتَرَكِ

وَجُرِينَ كُلَّ مَقَامِهِ غَيْرَ مُ مِنْ مُرَاكِ

<sup>(1)</sup> البراق دابة بين البغل والحمار تضع حافرها عند منتهى طرفها والله اعلم بصفتها. انظر البداية والنهاية 1 / 522.

<sup>(2)</sup> أُبت: عدت ورجعت.

مَا كُنْتَ فِي زَهْوَ الدُّنْيَا بِمُنْهَمكِ
حَتَى أَتَاكَ الْمُطَاعُ (ا) لَـنْلَةَ الْحَلَـكِ
عَلَـوْتَ مَـثْنَ بُـرَاقِ وَطَافَ فِي الفَلَـكِ
حَلَلْتَ لَـنْلَ السَّرَى فِي قُـبَّةِ الفَلَـكِ
مَـعَ الْمَلائِكِ لَـمْ تَخْشَ مِـنَ الـدَّرَكِ
قُـرِبْتَ مُحْتَرَمًا فِي حَـضْرَةِ الْمَلِكِ
فُورِبْتَ مُحْتَرَمًا فِي حَـضْرَةِ الْمَلِكِ
خُصِّصْتَ بِالْعِرِ وَالسَّقَقْدِيمِ مِـنَ مَلِكِ
مُـذْ مَـا حَلَلْتَ بِلَـيْلٍ قُـبَّةَ الفَلَـكِ (2)
فَحُرِبْتَ كُلَّ فَخَـارٍ غَـيْرَ مُـسْتَرَكِ
فَحُـزْتَ كُلَّ فَخَـارٍ غَـيْرَ مُـسْتَرَكِ

حَلَلْتَ يَا مُصْطَفَى في مُنْتَهَى الحُجُبِ
عَن رَغَمِ انْفِ (3) أَبِي جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبِ
فَينِلْتَ كُلَّ الَّيْذِي تَبْغِيهِ مِنْ أَرَبِ
قُورِبْتَ لَيْلَ السَّرَى عَن كُلِّ مُقْتَربِ
وَقُمْتَ تَعْمُلُ مَا تَبْغِيهِ مِنْ أَرَبِ

<sup>(1)</sup> المطاع: هو سيدنا جبريل عيه السلام، قال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۗ ذِى قُرَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ۚ مُطَاعٍ ثُمَّ أُمِينٍ ۚ ﴾ التكويـــر 19 - 21. وســـمي المطـــاع لأن الملائكة تطيعه.

<sup>(2)</sup> في الهامش: أجبت سريعا دعوة الملك.

<sup>(3)</sup> رغم انف: رَغَمَ رغما ومرغما ورغم انفه ذلَّ عن كره.

مِنْ أَجْلِكَ ارْتَفَعَتْ مَوَانِعُ الْحُجُبِ

رُفِعْتَ مُجْتَذِبًا فَي ارْفَعِ الْرُتَبِ

مَعَ انْكِشَافِ الغَطَا وَسَاتِرِ الحُجُبِ

أَصْبَ عُنْ ذَا طَاعَةٍ فِيهِمْ وَذَا قُرَبِ

وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا أُوتِيتَ مِنْ رُتَبٍ

وَعَارَ مِا أُوتِيتَ مِنْ رُتَبٍ

يَا سَيِّدَ الْخَلْقِ مِنْ عَجَمٍ وَمِنْ عَرَبِ
فَقْتَ الْأَنَامَ وَفَقْتَ كُلَّ مُنْتَخبِ
فَسِنِلْتَ عِنْ الْوَتَوْقِيدَرًا بِلا رَيْسِبِ
أَتَيْتَ يَا مُصْطَفَى بِأَعْجَبِ العَجَبِ
وَنِلْتَ مِنْ أُربِ
وَنِلْتَ مِنْ أُربِ
فَعَرَّ إِحْمَاءُ مَا حُمِّلْتَ مِنْ كُلِّ مُقْتَرِبِ
فَعَرْبُ حِينَ السَّرَى مِنْ كُلِّ مُقْتَرِبِ
فَعَرِبْتَ حِينَ السَّرَى مِنْ كُلِّ مُقْتَرِبِ
فَصِينَ السَّرَى مِنْ كُلِّ مُقْتَرِبِ
فَصِينَ السَّرَى مِنْ كُلِّ مُقْتَرِبِ
فَصِينَ السَّرَى مِنْ كُلِّ مُقْتَرِبِ
فَدِينَ السَّرَى مِنْ كُلِّ مُقْتَرِبِ
فَدِينَ السَّرَى مِنْ كُلِّ مُقْتَرِبِ
فَدِينَ السَّرَى مِنْ كُلِّ مُقْتَرِبِ

وَعَــزَّ إِدْرَاكُ مَـا أُولِيــتَ مِـنْ نِعَــمِ

اللهُ كَمَّلَ اللهُ كَانَا وَعَدَّلَ اللهُ اللهُ عَدْنٍ وَرِضْ وَإِنْ أَعَدَّ لَ اللهُ عَدْنٍ وَرِضْ وَإِنْ أَعَدَّ لَ اللهُ عَدْنٍ وَرِضْ وَإِنْ أَعَدَّ لَ اللهُ عَدْنَ اللهُ قَالَ لَ اللهُ عَدْنَ اللهُ قَالَ لَ اللهُ عَدْنِ أَهْلُ اللهِ اللهُ قَالَ لَ اللهُ عَدْنَ اللهُ عَدْنَا اللهُ عَدْنَ اللهُ عَدْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَدْنَا اللهُ عَلَالْ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالْ اللهُ عَلَالْ اللهُ عَلَالِهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالِهُ الْعَانِ اللهُ عَلَالِهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْعَانِ اللهُ عَلَالِهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالَ اللهُ اللهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلْمُ عَلَالِمُ عَلَا عَلَالْمُ

كُنْ شَمْ خِ يَارًا (1) وَبِالْمُخْ تَارِ فَ ضَّلْنَا وَالْكُوْ ثَلُ الْعَدْبُ يَ وْمَ الْحَشْرِ عُ لَّ لَنَا سِرُ الوُجُ وِ وَعَ يْنُ الكَوْنِ جَاءَ لَنَا سِرُ الوُجُ وِ وَعَ يْنُ الكَوْنِ جَاءَ لَنَا بِ لِينِ حَ قِ وَجَا بِالبَيِّ نَاتِ لَنَا بِ لِينِ حَ قِ وَجَا بِالبَيِّ نَاتِ لَنَا بِ لِينِ حَ قَ وَجَا بِالبَيِّ نَاتِ لَ نَا حَتَ مَى اهْتَدَيْ نَا بِ فِ وَاللهُ كَمَّلَ نَا اللهُ كَمَّلَ مَنَا الإِسْ لَا مِ إِنَّ لَنَا الْحِ مَا مَعْ شَرَ الإِسْ لَا مِ إِنَّ لَنَا عَ مَعْ شَرَ الْعِ نَايَةِ رُكُ فَا غَ يُرَمُ مَ نَهَدِم مِ فَاللهُ كَمَّا غَ يُرَمُ مَ نَهَدِم مِ نَايَةِ رُكُ مَا غَ يُرَمُ مَ نَهَدِم فِي اللهِ عَلَى الْعِ مَا يَا يَةٍ وُكُ مَا غَ يُرَمُ مَ نَهَدِم فَي اللهِ عَلَى الْعِ مَا يَةِ وُكُ مَا غَ يَرَمُ مَ نَهَدِم اللهِ عَلَى الْعِ مَا يَهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هُوَ الَّذِي مِنْ حَضِيضِ النَّقْصِ كَمَّلنَا لِلأَمْدِرِ بِالسَصَّبْرِ وَالْمَعْدُرُوفِ أَهَّلَسنَا وَحِينَ كَانَ خِتَامُ الرُّسْلِ قِيلَ لَنَا اللهُ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ قَالَ لَسنَا اللهُ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ قَالَ لَسنَا اللهُ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ قَالَ لَسنَا أَنْتُمْ خِيرَارٌ عَلَى الإطلاقِ فَضَلَنَا بِحِلْسِيةِ السِصِدْقِ وَالإسْلامِ جَمَّلسنَا بِحِلْسِيةِ السِصِدْقِ وَالإسْلامِ جَمَّلسنَا بِحِلْسَيةِ السِصِدْقِ وَالإسْلامِ جَمَّلسنَا مِينَ دُونِ أَهْلِ الكِتَابِ اللهُ قَالَ لَسنَا يَعِالُمُ الْمُصَطفَى كُنْتُمْ وَحَتَّ لَسنَا يَعِالُمُ فَي الْحَشْرِ عُدَّ لَسنَا هَدَا وَكُوْتُ وَهُ فِي الْحَشْرِ عُلَا الْمَالِمُ إِنَّ لَنَا هَالَّهُ مَا الْعِسْلَامِ إِنَّ لَنَا هَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا الْعِسْلَامِ إِنَّ لَنَا الْعِسْلَامِ إِنَّ لَنَا عَالَ الْعِسْلَامِ إِنَّ لَنَا الْعِسْلَامِ إِنَّ لَنَا الْعِسْلَامِ إِنَّ لَنَا الْعِسْلَامِ إِنَّ لَنَا الْعِسْلَى الْعِسْلَامِ إِنَّ لَنَا الْعِسْلَامِ الْعِسْلَامِ الْعُلْمِ إِنَّ لَنَا الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْمُنْ الْعِسْلَةِ وَكُونُ الْعِسْلَامِ الْعَلَى الْمُلْعُمْ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْمُنْ الْعِلْمُ الْعَلَى الْقَالَةِ وَلَا الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَيْدِ وَلَا الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُولِي الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْمُلْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُلْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى ال

<sup>(1)</sup> إشارة لقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ آل عمران: 110.

الله كمَّلَ هِ مِنْ جِينِ نَيْ الله وَالْحُيْتِهِ وَالْحُيْتِةِ وَالْحُيْتِةِ وَالْحُيْتِةِ وَجِينَ جَازَ القِيتَالُ فِي شَيْتِهِ وَجِهِ كَفَّاكَ عِلْمُا بِهِ تَبْلِيغُ دَعْ وَتِهِ وَقَالُ عِلْمُا بِهِ تَبْلِيغُ دَعْ وَتِهِ وَقَالُ عِلْمُا بِهِ تَبْلِيغُ دَعْ وَتِهِ وَقَالَ عِلْمُا كِينَ بِعْثَتِهِ وَقَالُ حِينَ بِعْثَتِهِ وَقَالُ طَلَ قَيْ صَرُ مَذْعُ ورًا بِحْ شَيْتِهِ ظَلَ لَّهُ أَرْسَ لَه يَدْعُ ولِ الله أَرْسَ لَه يَدْعُ ولِ الله أَرْسَ لَه يَدْعُ ولِ الله أَرْسَ لَه يَدْعُ ولَ الله أَرْسَ لَه يَدْعُ ولَ الله وَلِينَ نَالَ الله وَلِينَ الله الله أَرْسَ لَه عَلَمَ الله ولِينَ الله وَلِينَ الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله ولَ الله ولَا الله ولَالله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله و

كَنَـبْأَةٍ أَجْفَلَـتْ غَفْلًا مِنَ الْغَـنَمِ

مُحَمَّدٌ الْمُصطفَى مِنْ حِينِ فِطْرَتِهِ يُدْعَدى الأَمِين قَدِيمًا مِنْ فُتُوَتِهِ يُدْعَدى الأَمِين قَدِيمًا مِنْ فُتُوتِهِ وَحِينَ جَا مُرْسَلًا فِي أَهْلِ مِلَّتِهِ لَمَّ الرَادَ الإلَىهُ نَصَفْرَ رَحْمَيتِهِ عَلَى العِبَادِ أَتَاهُمْ خَيْثُ وَصَفْوتِهِ عَلَى العِبَادِ أَتَاهُمْ خَيْثُ وَصَفْوتِهِ يَدُعُ و لِيسِ إِذَا يَدْعُ و لِيسْرُعَتِهِ يَدُعُ و لِيسْرُعَتِهِ لِيَا اللَّهُ مِنْ وَصِدْقٍ مِنْ فُستُو تَهِ لَكُو وَفَاءٍ وَصِدْقٍ مِنْ فُستُو تَهِ يَكُفِي مِنْ فُستُو تَهِ يَكُفِي مِنْ فُستُو تَهِ يَكُفِي مِنْ فُستُو تَهِ يَكُفِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِهُ مِنْ حِين نَصْفُاتِهِ يَكُفِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِهُ مِنْ حَدِين نَصِيْ اللَّهُ مِنْ حَدِين نَصْفُاتِهِ يَكُفِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ خَدِين نَصِيْ اللَّهُ مِنْ خَدِين نَصْفُوتِهِ يَكُفِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ خَدِين نَصْفُوتِهِ يَكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ خَدِين نَصِيْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُلِلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ال

<sup>(1)</sup> من الآيات الواقعة ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، أن ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. انظر البداية والنهاية 1/ 401.

#### وَحِينَ لاحَتْ إِشَارَاتٌ لِرِفْعَتِهِ رَاعَتْ قُلُوبَ العِدَا أَنْهَاءُ بِعْثَتِهِ كَنَبْأَةٍ أَجْفَلَتْ غَفْلًا مِنَ الْغَنْمِ

لَمَّا بَدَا نُـورُهُ فِـي ظُلْمَـةِ الْحَلَـكِ
بَاتُـوا حَـيَارَى وَخَافُـوا دَوْرَةَ الفَلَـكِ
وَمُـذْ أُبِيحَتْ سَـبَايَاهُمْ مِـنَ الْمَلِـكِ
لَمَّا أَتَـى مُرْسَلًا بِالْحَـقِّ مِـنْ مَلِكِ
لَمَّا أَتَـى مُرْسَلًا بِالْحَـقِّ مِـنْ مَلِكِ
رَمَـى العَـدُوَّ بِجَـيْشٍ صَـائِلٍ فَـتكِ
فَلَـمْ يَـرَوْا مَـوْئِلًا يُنْجِـي مِـنَ الـدَّرَكِ
فَلَـمْ يَـرَوْا مَـوْئِلًا يُنْجِـي مِـنَ الـدَّرَكِ
يَـوْمُ القُلَـيْبِ (1) رَمَـاهُمْ أَسْـفَلَ الـدَّرَكِ
وَعَانَـهُ عَـنْهُمْ جَمْعُ عِمِـنَ الْمَلَـكِ
وَعَانَـهُ عَـنْهُمْ جَمْعُ عِمِـنَ الْمَلَـكِ
وَعَانَـهُ عَـنْهُمْ جَمْعُ مِـنَ الْمَلَـكِ

حَـــتَى حَكَــوْا بِالْقَــنَا لَحُمَّـا عَلَى وَضَــم

كَمْ مِنْ عَنِيدٍ شَدِيدِ البَأْسِ ذَا فَتَكِ قَدْ أَوْقَعَتْهُ رَحَى الْحَرْبِ فِي شَرَكِ

<sup>(1)</sup> يقصد الناظم يوم بدر، لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح قتلى الكفار في القليب فطرحوا فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. انظر البداية والنهاية: 1 / 629.

<sup>(2)</sup> يشير الناظم لما ثبت من نزول الملائكة يوم بدر لنصرة المسلمين وقد شاهد الصحابة رضوان الله عنهم ذلك، قال تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِمِنَ الله عنهم ذلك، قال تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِمِنَ الله عنهم ذلك، قال تعالى: 9.

مَا مِنْهُمْ أَحَدَّ عَنْهَا بِمُنْهُ بِهُ فَكِكِ فَكُلُّهُ مْ فِي ضَلالِ الشِّرْكِ فِي هَلَكِ حَتَى أَتَى مُرْسَلًا لَهُمْ مِنَ الْمَلِكِ فَلَنْ تَرى مِنْهُمْ فَظَّا بِمُنْسَلكِ لَمَّا أَتَاهُ النِّلَا مِنْ جَانِبِ الْمَلِكِ بِحَرْبِ أَعْدَائِسِهِ وَكُلْلِ مُنْهُمْكِ دَعَا رِجَالًا شِدَادَ النَّاشِ وَالفَتكِ مَازَالَ يَلْقَا مِاهُمْ فِي كُلِّ مُعْسَتَرَكِ

حَـــتَى حَكَــوْا بِالْقَــنَا لَحُمَّـا عَلَى وَضَــمِ

لَمَّا رَأُوا عِسزَّةً فِسِي أَهْلِ مَذْهَبِهِ
وَذَا انْتِسصَادٍ وَحَسزْمٍ فِسِي تَحَسرُبِهِ
وَسَاقَ جَيْشَا شَسدِيدًا فِسِي تَطَلُّبِهِ
سَسقَاهُمُ اللهُ رُعْبَا مِسنْ تَحَسرُبِهِ
وَلَسمْ يَكُسنْ أَحَدُ مِسنْهُمْ بِمُنْتَبِهِ
وَلَسمْ يَكُسنْ أَحَدُ مِسنْهُمْ بِمُنْتَبِهِ
إذَا رَأُوا جَيْسَهُ يَسسمَى لِمَطْلَسبِهِ
يَسوْمُ اللِّقَا تَسرَاهُمْ مِسنْ تَطَلُّبِهِ
مُنْهَ سِزِمِينَ سِسرَاعًا مِسنْ تَحَسرُبِهِ
مَنْهَ سِزِمِينَ سِسرَاعًا مِسنْ تَحَسرُبِهِ
لَسمْ يَجِدُوا مَلْجَاً مِسنْهُ يُسلادُ بِهِ

أَشْكَاءَ شَالَتْ مَعَ العِقْبَانِ وَالسَرَّخَمِ

<sup>(1)</sup> تحربه: احترب يتحرب احترابا فهو محترب والمعنى من حربه.

إذَا أَتَ ــــى قَـــوْمَهُ يَدُعُ ـــو لِمَذْهَ ـــبِهِ

وَلَـــوا فِــرَارًا وَخَافُــوا مِــنْ تَطَلُّــبِهِ

وَحَــيْثُ كَــانَ شَـــدِيدًا فِـــي تَحَــرُبِهِ

فَــضَاقَتِ الأَرْضُ عَــنْهُمْ مِــنْ تَحَـرُبِهِ

بَاتُـــوا بِهَ ــمٍ حَــيَارَى مِــنْ تَقَلُّــبِهِ

بَاتُـــوا بِهَ ــمٍ حَــيَارَى مِــنْ تَقَلُّــبِهِ

وَعِـــنْدَمَا شَــاهَدُوا نَــصْرًا بِمَوْكِــبِهِ

لَمَّــا رَأُوا حَــرْبَهُ وَبَطْــشَ مَــرْكَبِهِ

وَالنَّـصُرُ خَادِمُــهُ فِــي أَهْــلِ مَذْهَــبِهِ

وَالنَّـصُرُ خَادِمُــهُ فِــي أَهْــلِ مَذْهَــبِهِ

وَضَــاقَتِ الأَرْضُ عَــنْهُمْ مِــنْ تَطَلُّــبِهِ

وَضَــاقَتِ الأَرْضُ عَــنْهُمْ مِــنْ تَطَلُّــبِهِ

وَقَــارَارَ فَــكَادُوا يَغْــيطُونَ بِـــهِ

وَدُوا الْفِــرَارَ فَــكَادُوا يَغْــيطُونَ بِـــهِ

أَشْكَاءَ شَالَتْ مَعَ العِقْبَانِ وَالسَرَّخَمِ

نَارُ العَدُوِ لَقَدْ أُخْمِدَتْ وَقْدَنَهَا كَمَا قَدَبَائِلُهُمْ قُلِلَدِ تُعَا عَدَتَهَا كُمَا قَدَبَائِلُهُمْ قُلِلَد تُ عِدَتَهَا مُصِيبَةُ الْمَدُوبَ ذَاقُدوهَا وَشِدَتَهَا أُنَّا الْهُمُ ذُهِلُوا لَدِمْ يَدُرُوا مُدَّتَهَا أَنَّ كَمَا لَظَى الْحَرْبِ لا يَأْتُدونَ وَقْدَتَهَا (١) وَحِيدَنَمَا الله تَوْقَدُوا نَارًا وَوَقْدَتَهَا (١) وَحِيدَنَمَا الله تَوْقَدُوا نَارًا وَوَقْدَتَهَا أَحْكَامُهُمْ جَعَلُوا الْكُهَا الْ عُمَدَتَهَا مُعَالًا عَمْدَتَهَا مَعَالِمُ الله مَعَلَا وا الكُها الله عَمَدتَهَا مَعَالِمُ الله يَقْفُونَ وَشَدَتَهَا مَعَالِمُ الله يَقْفُونَ وَشَدِينَ لا يَقْفُونَ وَشَدَتَهَا مَعَالِمُ اللهِ يَقْفُونَ وَشَدِينَ لا يَقْفُونَ وَشَدَتَهَا مَعَالِمُ اللهُ الله اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> في الهامش كتب: ذَاقُوهَا وَشِدَّتَهَا.

### بَــــلِ الْهُمُـــومُ غَـــشَتْهُمْ وَشِـــدَّتَهَا تَمْــنِي اللَّــيَالِي وَلَا يَــدُرُونَ عِــدَّتَهَا مَـالَـمْ تَكُـنْ مِـنْ لَيَـالِي الأَشْهُر الْحُـرُمِ

لَـمْ يَجِدُوا لِـسَبَايَا الْحَـيِّ رَفْدَتَهَا (۱) ضَلُوا سَبِيلَ الهُدَى لَـمْ يَـدْرُوا رَشْدَتَهَا قَـدْ قَلَّلَـتْ غَمَـرَاتُ الْحَـرْبِ عـدَّتَهَا فَـدُ وَقَـدَتَهَا نَـارُ العَـدُوِّ لَقَـدْ أَخْمَـدَتْ (2) وَقْـدَتَهَا لِيَـنَتْ لِخَيْرِ الـوَرَى فِـي الْحَرْبِ حِـدَّتَهَا لِينَتْ لِخَيْرِ الـوَرَى فِـي الْحَرْبِ حِدَّتَهَا أَيَّـامُهُمْ جَهِلُـوا لَـمْ يَـدُرُوا مُحدَّتَهَا لَيَّامُهُمْ جَهِلُـوا لَـمْ يَـدُرُوا مُحدَّتَهَا لَهُـمْ مُحيُوفٌ مَـوَاضٌ يَـدْرِي حِـدَّتَهَا لَهُـمْ مُحدوا فَركَانَ النَّـصُرُ عُمْدَتَهَا مَحَـنُ وَكَانَ النَّـصُرُ عُمْدَتَهَا كَـمْ رَوَّعَـتْهُمْ مُحروبٌ ذَاقُـوا شِـدَّتَهَا تَمْحُونُ عَـدُونَ عِـدَتَهَا لَتَـمْ مَـوَاضٌ يَـدُرُونَ عِـدَتَهَا لَمَـمْ مَـرُونَ عِـدَتَهَا لَـدَيْ اللَّـيَالِي وَلَا يَحدُرُونَ عِـدَتَهَا لَمَـمْ مَـوَاضٌ يَـدُرُونَ عِـدَتَهَا لَمَـمْ مَـوَاضٌ يَـدُرُونَ عِـدَتَهَا لَمَـمْ مَـوَاضٌ يَـدُرُونَ عِـدَتَهَا لَمُحْمُ مَـوَاضٌ يَـدُرُونَ عِـدَتَهَا لَمُسْتِي اللَّـكَيالِي وَلَا يَـدُرُونَ عِـدَتَهَا لَمُسْتِي اللَّـكَيالِي وَلَا يَـدُرُونَ عِـدَتَهَا لَمُسْتَعِي اللَّـكَيالِي وَلَا يَـدُرُونَ عِـدَتَهَا لَـدُونَ عِـدَتَهَا لَـدَانُ النَّـكِيلِي وَلَا يَـدُرُونَ عِـدَتَهَا لَمُ لَاكُونَ عَـدَتَهَا لَـدُونَ عِـدَتَهَا لَـدُونَ عِـدَتَهَا لَـدُونَ عِـدَتَهَا لَـدُونَ عِـدَتَهَا لَـدُونَ عَـدَتَهَا لَـدُونَ عَـدَتَهَا لَـدُونَ عِـدَتَهَا لَـالْهُمْ مُعُلِيلًا لَهُ اللّهُ مِـدُونَ عَـدَتَهَا لَالْهُمْ مُـدُونَ عَـدَتَهَا لَـدُونَ عَـدَتَهَا لَالْهُمْ مُـدُونَ عَـدَتَهَا لَـدُونَ عَـدَتَهَا لَـدُونَ عَـدَانُ النَّـكُونَ عَـدَتَهَا لَالْهُمْ مُـدُونَ عَـدَانُ النَّـكُونَ عَـدُونَ عَـدُونَا فَالْعُونَا فَالْمُسْتُونَا لَالْهُمْ مُـدُونَ عَلَالَـكُونَ عَلَالُـكُونَ عَلَيْ الْمُعْرِقُ فَالْمُونَ عَلَالُكُونَ عَلَا لَالْمُعُونَا فَالْمُونَا لَالْمُونَ عَلَالُكُونَ عَلَالُكُونَ عَلَالْمُونَ عَلَيْهُا لَالْمُونَ عَلَيْسُونَا لَالْمُعُونَا لَالْمُعُونَا لَالْمُونَ عَلَيْسُونَا لَالْمُعُونَا لَالْمُونَا عَلَالُكُونَ عَلَالُكُونَ عَلَيْكُونَا فَلَالْمُونَا عَلَالُولُونَ عَلَالُكُونَا فَلَالْمُونَ فَلَالْمُونَا فَلَالْمُونَا فَالْمُونَا فَلْمُونَا فَلَالْمُونَا فَا

مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ لَيَالِي الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

يَلْقَوْنَ فِي الْمَوْتِ عِنْدَ اللهِ رَاحَتَهُمْ فِي يَنْدَ اللهِ رَاحَتَهُمْ فِي ابْدوا نَصَاحَتَهُمْ فِي ابْدوا نَصَاحَتَهُمْ وإِنْ أَتَسوا لِلْعِسدَا يَسبْغُوا كِفَاحَتَهُمْ أَحَلُ فِي دَارِهِم مَ يَبْغِي نَصَاحَتَهُمْ أَحَلُ فِي دَارِهِم مَ يَبْغِي نَصَاحَتَهُمْ

<sup>(1)</sup> رفدتها: رفد رفدا ورفده اعانه، المعجم الوسيط 383.

<sup>(2)</sup> في الهامش كتبت: أطفأت.

بِعَ سُكُرٍ تَعْ رِفُ الْهَ يُجَا إِجَاحَ تَهُمْ وَلَ وَ تَرَى السَّمْرَ إِذْ قُدَّتْ جِرَاحَتَهُمْ اللهُ مَلَّكَهُ سِمْ مِ اللهُ مَلَّكَهُ سِمْ مِ نَهُمْ بِ ضَاعَتَهُمْ اللهُ مَلَّكَهُ سِمْ فِي النَّبِ مِ نَهُمْ جِرَاحَتَهُمْ وَقَدَّ سَيْفُ النَّبِ فِي مِنْهُمْ جِرَاحَتَهُمْ مَ وَقَدَّ سَيْفُ النَّبِ فِي مِنْهُمْ جِرَاحَتَهُمْ مَ مَنَاحَ تَهُمْ مَ مَنَاحَ تَهُمْ مَ الدِّينُ ضَيْفُ حَلَّ سَاحَتَهُمْ مَنَاحَ تَهُمْ فَي الدِّينُ ضَيْفُ حَلَّ سَاحَتَهُمْ مَنَاحَ لَهُمْ الْعِدَا قَدرِمِ الْعِدَا قَدرَمُ اللهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَ سُأُلُ إِذَا قَامَ بِ الْهَ يُجَا كِفَا حَبَهُمْ
فَكَ مُ أَصَابُوا مِنَ الأَعْدَا جِرَاحَتَهُمْ
فَ يَوْمَ بَدْرٍ تَرَى فِيهِ إِجَاحَ تَهُمْ
أَتَ اهُمُ الْمُ صُطفَى يَبْغِي نَصَاحَتَهُمْ
أَتَ اهُمُ الْمُ صُطفَى يَبْغِي نَصَاحَتَهُمْ
فَأَعْرَضُ وَ وَابُ تَعَوْا مِنْ يُغِي نَصَاحَتَهُمْ
فَأَعْرَضُ وَ وَابُ تَعَوْا مِنْ يُغَاحَ تَهُمْ
فَأَعْرَضُ وَ وَابُ تَعَوْا مِنْ يُهُ كِفَاحَ تَهُمْ
لَمَ الْمَا أَتَ اهُمْ بِحُنْدٍ (1) عَمَ مَ سَاحَتَهُمْ
لَمَ اللّهَ اللّهَ عَرَفُ مَنْ يَدْمِ فَي جَرَاحَتَهُمْ
وَالْ ضِدُ يُعُونُ مَنْ يَدْمِ فِي جِرَاحَتَهُمْ
وَالْ ضِدُ يَعْ وَفُ مَنْ يَدْمِ فَي جِرَاحَتَهُمْ
وَالْ ضِدُ يَعْ وَفُ مَنْ يَدْمِ فَي جِرَاحَتَهُمْ
وَالْ ضِدُ لَهُ عَرَفُ مَنْ يَدْمِ فَى جِرَاحَتَهُمْ
وَعِ نَذَمَا غَرَسُ وَالْ لَيْلًا مَ سَاحَتَهُمْ
وَعِ نَذَمَا غَرَسُ وَالْ لَيْلًا مَ سَاحَتَهُمْ
وَعِ نَذَمَا غَرَسُ وَالْ لَيْلُا مَ سَاحَتَهُمْ
وَعِ نَذَمَا غَرَسُ وَالْ لَيْلُا مَ سَاحَتَهُمْ
وَعِ الْدِينُ ضَيْفُ حَلَّ سَاحَتَهُمْ

<sup>(1)</sup> في الهامش: وحين رأوا جيشا قد عم ساحتهم.

رَايَاتُهُمْ فِي اللِّقَاعَيْسِ بَارِحَةٍ عَنْ سَاحَةِ الْحَوْبِ دَامَتْ غَيْسِ بَادِحَةٍ تَسْرَى الَّذِي سَاقَهَا يَدْعُو لِيصَالِحَةٍ تَسْرَى الَّيْدِي سَاقَهَا يَدْعُو لِيصَالِحَةٍ ذُو فِتْسِيَةٍ لِعِيسِبَادِ اللهِ نَاصِيحةٍ لَهُ بَاعُسُوا نُفُوسًا فِي مُكَافَحَةٍ للهِ بَاعُسُوا نُفُوسًا فِي مُكَافَحَةٍ وَمُلْدُ دَعَا لَهُ مُ أَجَابُوهُ لِيصَالِحَةٍ وَمُلْدُ دَعَا لَهُ مُ أَجَابُوهُ لِيصَالِحَةٍ فَكُمْ جِيادٍ عَلَى الأَعْدَاءِ صَالِحَةٍ فَكَمْ جِيادٍ عَلَى الأَعْدَاءِ صَالِحَةٍ فَكَمْ جِيادٍ عَلَى الأَعْدَاءِ صَالِحَةٍ عَلَى الأَعْدَاءِ صَالِحَةٍ عَلَى الأَعْدِينِ بَعْدَاءِ صَالِحَةٍ عَلَى يَقُلُوهُ مُرْسَلٌ مِنْ الْأَعْدِينِ فَوْقَ سَاجِعَةٍ يَعْدَاءُ مَنْ الأَبْطَالُ مُلْتَطِع يَعْدَاءُ مَنْ الأَبْطَالُ مُلْتَطِع فَى الْأَبْطَالُ مُلْتَطِع مِنَ الأَبْطَالُ مُلْتَطِع مِنَ الأَبْطَالُ مُلْتَطِع

صَاحَتْ عَلَى يُهِمْ بِسَبُدْرٍ كُلِّ صَائِحَةٍ فِي مِنْ الْمَلائِكُ تَرْمِيهِمْ بِجَائِحَةٍ فِي الْمَلائِكُ تَرْمِيهِمْ بِجَائِحَةٍ وَالْمُصطفَقَى قَامَ يَدْعُوهُمْ لِصَالِحَةٍ لَمَّا أَتَاهُمْ بِخَدِيْلِ اللهِ صَابِحَةٍ لَمَّكَ أَتَاهُمْ بِخَدِيْلِ اللهِ صَابِحَةٍ عَلَى اللهِ صَابِحَةٍ عَلَى اللهِ صَابِحَةٍ عَلَى العَدُوِّ وَنَاحَتْ كُلِّ اللهِ صَالِحَةٍ (١) عَلَى هُمْ وَالمصطفَقَى يَدْعُو لِصَالِحَةٍ (١) عَلَى هُمْ وَالمصطفَقَى يَدْعُو لِصَالِحَةٍ (١) إِنْ قُلْتَ مَنْ جَاءَ بِخَيْلِ اللهِ صَابِحَةٍ إِنْ قُلْتَ مَنْ جَاءَ بِخَيْلِ اللهِ صَابِحَةٍ

عَلَـــى العَـــدُقِ مُغِيــرَاتٍ وَضَــابِحَةٍ (2)

<sup>(1)</sup> في الهامش كتبت: عليهم والسرايا غير بارحة.

<sup>(2)</sup> ضابحة: النَّسِع أصوات أنفاس الإبل إذا عَدَت، قال تعالى: ﴿ وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحًا ۞ ﴾ [العاديات 1].

### مُحَمَّدٌ الْمُصطفَى يَدْعُو لِصَالِحَةٍ يَجُرُ بَعُرَ خَمِدِ لِصَالِحَةٍ يَجُرُ بَعُرَ خَمِدِ اللَّهُ بَعُدَر يَجُرُ بَعُ مَرْمِي بِمَوْقَ سَاجِحَةٍ يَرْمِي بِمَوْجٍ مِنَ الأَبْطَالِ مُلْتَطِمِ

فَمَاتُ وَاعَلَى الأَعْقَابِ فِي حَربٍ مَا مَسَّهُمْ نَصَبٌ فِي الغَوْوِ وَالطَّلَبِ الْعُمْ اللهُ مَا يَرْجُونَ مِنْ أَرَبٍ الْعُطَاهُم اللهُ مَا يَرْجُونَ مِنْ أَرَبٍ قَطَاهُم اللهُ مَا يَرْجُونَ مِنْ أَرَبٍ قَطَالُهُم اللهُ مَا يَرْجُونَ مِنْ أَرْبٍ قَلَى مَا فِنَاتِ اللهُ النَّعْبِ فَعْ إِذَا حَارَبُ وهُم عَابِدُوا النَّعْبِ فَعْ إِذَا حَارَبُ وهُم عَابِدُوا النَّعْبِ فَعْ اللهِ فُلْتُ مُنْ القُدرِ اللهِ فَعْ وَالعَد مَنِ القُدرِ اللهِ مُعْ وَالعَد مَبِ مَنْ القُدرِ اللهِ مُعْ وَالعَد مَبِ مِنْ القُدرِ اللهِ مُعْ وَالعَد مَبِ اللهِ مُعْ وَالعَد مِنْ القُدرِ اللهِ مُعْ وَالعَد مِنْ القُدرِ اللهِ مُعْ وَالعَد مِنْ القُدرِ اللهِ مُعْ وَالعَد مَبِ اللهِ مُعْ وَالعَد مِنْ القُدرِ اللهِ مَنْ القُدرِ اللهِ مَنْ القُدرِ اللهِ اللهُ مُنْ القُدرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### يَ سْطُو بِمُ سْتَأْصِلِ لِلْكُفْرِ مُ صْطَلِم

إِنْ جَنَّ لَيْلُهُمْ مَالُوا إِلَى القُربِ وَفِي النَّهَارِ عَلَى الأَعْدَاءِ ذَوُو طَلَبِ وَفِي النَّهَارِ عَلَى الأَعْدَاءِ ذَوُو طَلَبِ فَلَا يَصْدُهُمْ مَا لاقُوهُ مِنْ نَصَبٍ فَحْرُ العَسَاكِرِ أَوْدَى كَلَّ مُنْحَرِبِ

<sup>(1)</sup> الصافنات: الخيل تقف على ثلاث قوائم. قال تعالى: ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّنفِنَتُ ٱلجِّيَادُ (2) الصافنات: الخيل تقف على ثلاث قوائم. قال تعالى: ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّنفِنَتُ ٱلجِّيَادُ

وَكُلُ فَطِّ غَلِيظِ القَلْبِ ذُو نَسَبِ فَعُصْبَهُ الْمُصْطَفَى نَالَتْ وَلَىمْ تَجِبِ فَعُصْبَهُ الْمُصْطَفَى نَالَتْ وَلَىمْ تَجِبِ كَلُ الْمُصْرِيِّ مِصْنَهُمْ اللهِ مُقْتَربِ كُلُ مَا يَكُورَهُ السَّرْعُمَانُ مُجْتَنِبِ كُلُ مَا يَكُورَهُ السَّرِيعَةَ بِالأَرْمَاحِ وَالعَصَبِ يَحْمِدي السَشَرِيعَةَ بِالأَرْمَاحِ وَالعَصبِ يَحْمِدي السَشَرِيعَة بِالأَرْمَاحِ وَالعَصبِ مَصِي السَشَرِيعَة بِالأَرْمَاحِ وَالعَصبِ مَنْ كُلِّ مُنْ سَتِدِ لِللّهِ مُحْتَسِبِ لِللّهِ مُحْتَسَبِ

يَـسْطُو بِمُـسْتَأْصِلٍ لِلْكُفْرِ مُصْطَلِم

مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَةَ الرَّحِم

فَكَهُمْ لَهُمُمْ مِنْ مَنْ اللَّهِمْ يَعْمُ اللَّهُمُ اللّلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

العَربُ وَالفُرْسُ حَارُوا فِي تَعَصَّبِهِمْ النَّ السَصَّحَابَةَ نَالُوا مِنْ تَعَصَّبِهِمْ مِنْ العَدُوّ سُبَاتًا فِي تَحَرُبِهِمْ مَنَ العَدُوّ سُبَاتًا فِي تَحَرُبِهِمْ طَاعُوهُ شَرْقًا وَغَرْبًا فِي تَقَلَّمِهِمْ طَاعُوهُ شَرِيعَتَهُ الغَربًا فِي تَقَلَّمِهِمْ صَانُوا شَرِيعَتَهُ الغَررَ المَطْلَمِهِمْ مَ انُوا شَرِيعَتَهُ الغَررَى طُرًا لِمَطْلَمِهِمْ يَدُعُونَ كُلَّ الوَرى طُرًا لِمَلْمَ بِهِمْ وَمَنْ تَولَّى عَدَا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدَا فَي عَدا فَي عَدَا فَي عَدا فَي عَدَا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدَا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدَا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدَا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدا فَي عَدَا فَي عَدَا فَي عَدا فَي عَدَا فَي عَدا فَي عَدَا فَي عَدا فَي عَدَا فَي عَدا فَي عَدَا فَي عَدَا

<sup>(1)</sup> الفيء: ما ناله المسلمون من الكفار المحاربين من غير قتال، ويختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه بما يراه من مصلحة، وهو أي الفيء غير الغنيمة وهي ما ناله المسلمون بالقتال، وحكمها أنها تخمس كما ورد في سورة الأنفال والله اعلم.

<sup>(2)</sup> القضب: جمع مفرده قضيب وهو السيف القطاع. المعجم الوسيط 776.

قَدْ أَيَّدُوا السَّنَّةَ الغَرَاءَ بِالقُضِبِ مَكْفُدولَةً أَبَددًا مِنْهُمْ بِخَدْيْرِ أَبِ وَخَدْيْرِ بَعْلِ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَسْبَعْ وَخَدِيْرِ بَعْلِ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَسْبَعِ

كَمْ حَارَبُوا عَابِدِي الأَوْتَانِ وَالنَّصُبِ (1)
عَلَى جِيَّادٍ عِيَّاقٍ (2) سُبُقٍ نُجُبِ
فَمِلَّةُ الْمُصْطَفَى حِصْنًا لِمُثَّسِبِ
اللهُ أَيَّدَدُهُمْ بِنَصْرِ خَيْدِ بِنَبِي اللهُ أَيَّدَ مِنْ أَقَامُ لِينِ اللهِ لَينِ اللهِ لَينِ اللهِ بِالغَصْبِ وَمَدُ وَيدِ بِنِ اللهِ بِالغَصْبِ فَامُدُ واللهِ بِالغَصْبِ فَامُدُ واللهِ بِالغَصْبِ فَامُدُ واللهِ بِالغَصْبِ فَامُدُ والْمَلِ اللهِ بِالغَصْبِ فَامُدُ اللهِ بِالغَصْبِ فَامُ الْجِبَالُ فَمَا وَلَّوا عَلَى الغَقِبِ فَي رُتَبِ (3) وَمَا تَوَلِّوا عَلَى الأَعْدَاءِ مِنْ غَلَبِ مَنْ عَلَى الْعَقِبِ مَا تَوَلِّوا عَلَى الأَعْدَاءِ مِنْ غَلَبِ مَنْ عَلَى اللهِ بِالغَدِ فِي رُتَبِ (3) مَنْ عَلَى اللهِ مِللهِ التَّوْجِيدِ فِي رُتَبِ (3) مَنْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَخَدِيْرِ بَعْلِ فَلَمْ تَيْلَتُمْ وَلَمْ تَسْيَم

بِوَادِي بَدْرٍ فَسَلْ جُنْدًا مُلازِمَهُم أَبْقَى مَعَالِمَهُمْ أَبْقَى مَعَالِمَهُمْ

<sup>(1)</sup> النُّصب: جمع مفرده نصب ويجمع على أنصاب، وهي حجارة منصوبة عُبدت من دون الله سبحانه وتعالى. انظر المصباح المنير 129.

<sup>(2)</sup> يقال فرس عتيق وخيل عتاق أي خيل كرام.

<sup>(3)</sup> هكذا في الأصل والظاهر سقوط حرف العطف وبه يستقيم معنى البيت: سمت بهم كلمة الإسلام والتوحيد في رتب.

وَفِي حُنَيْنٍ فَسَلْ مَنْ جَا مُخَاصِمَهُمْ اِنْ کُـنْتَ تَجْهَلُهُ مِمْ فَـسَلْ مِعَالِـنَهُمْ وَسَلْ مَعَالِـنَهُمْ وَسَلْ عُحَرَيْبَ (١) الحِمَـى وَسَلْ أَعَاجِمَهُمْ فَلَـنْ تَـرَى مِـنْهُمْ أَبَـدًا فِيهِمْ مَقَـاوِمَهُمْ فَلَـنْ تَـرَى مِـنْهُمْ أَبَـدًا فِيهِمْ مَقَـاوِمَهُمْ إِنْ شِـئْتَ سُـبُلَ الهُـدَى فَاقْـفُ مَكَارِمَهُمْ إِنْ شِـئْتَ سُـبُلَ الهُـدَى فَاقْـفُ مَكَارِمَهُمْ مِـنْ كَـيْدِ أَعْـدَائِهِمْ صَـانُوا محَـارِبَهُمْ لُـكُومُ مُـنَّوا مُحَارِمَهُمْ لُـكُونُ حَـرْبٍ إِذَا لاقُـوا مُخَاصِـمَهُمْ لُـكُومُ مُـمَادِمَهُمْ مُـمَادِمَهُمْ مُـمَادِمَهُمْ مُـمَادِمَهُمْ مُـمَادِمَهُمْ مَـاذَا رَأَى مِـنْهُمْ مُـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادَمُ فَى كُلِّ مُـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادَمُ فَى كُلِّ مُـمَادِمَهُمْ مَـمَادَمُ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادَمُ فَى كُلِّ مُـمَادِمَهُمْ مَـمَادَمُ مَـمَادِمُ فَى كُلِّ مُـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادَمُ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمُ مَـمَادِمَهُمُ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمُهُمْ مَـمَادِمُ مَـمَادِمُ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمَهُمُ مَـمَادِمُ مَـيْ مَـمَادِمَهُمْ مَـمَادِمُ مَـمَادِمُهُمْ مَـمَادِمُ مَـمِادِمُ مَـمَادِمُ مَـمُ الْحَمْدِمُ الْحُدَيمِ الْحَدْمُ مَـمَادِمُ مَـمَادِمُ مَـمَادِمُ الْحَدَيمِ الْحَدَيمِ مَـمَادِمُ مَـمُ الْحَدِيمُ الْحَدِيمِ مَـمَادِمُ مَـمَادِمُ الْحَدَيمِ مَـمَادِمُ الْحَدَيمُ الْحَدَيمِ مَـرِيكِانِ الْحَدَيمِ الْحَدِيمُ الْحَدَيمِ الْحَدَيمُ الْحَدَيمِ الْحَدَيم

لِنُصرَةِ الْمُصطفَى نَالُسوا مَكَادِمَهُمْ فَأَصْبَحَ الدَّهُ وَسَلْ مَوَاطِئَى نَالُسوا مَكَالِمَهُمْ فَأَصْبَحَ الدَّهُ مُ وَسَلْ مَوَاطِئَهُمْ وَسَلْ مَوَاطِئَهُمْ وَسَلْ مَعَالِمَهُمْ اللَّهُ هُ وَسَلْ مَعَالِمَهُمْ اللَّهُ هُ وَسَلْ مَعَالِمَهُمْ اللَّهُ هُ وَسَلْ مَعَالِمَهُمْ وَاللَّهُ مَكَادِمَهُمْ وَالنَّصحر حَسلً بِسنَادِيهِمْ وَلازَمَهُ مَكَادِمَهُمْ وَالنَّصحر حَسلً بِسنَادِيهِمْ وَلازَمَهُمْ وَالذَّمَهُ مَكَادِمَهُمْ فَيْ الْعُسبَادِ (2) سَلْ عَسنُهُمْ مَكَادِمَهُمْ فَيَادِمَهُمْ وَفِي الْحُروبِ فَسلْ عَسنُهُمْ مُكَادِمَهُمْ وَفِي الْحُروبِ فَسلْ عَسنُهُمْ مُقَاوِمَهُمْ وَفِي الْحُروبِ فَسلْ عَسنُهُمْ مُقَاوِمَهُمْ وَفِي الْحُروبِ فَسلْ عَسنُهُمْ مُقَاوِمَهُمْ

<sup>(1)</sup> غُريب: تصغير عرب.

<sup>(2)</sup> في الهامش كتبت: السخاء.

# أمْسسَى الزَّمَانُ لَهُمْ عَبْدًا وَخَادِمهمْ هُمُ الْجِسبَالُ فَسلْ عَنْهُمْ مُصادِمَهُمْ هُمُ الْجِسبَالُ فَسلْ عَنْهُمْ مُصادِمَهُمْ مُصَادِمَهُمْ مُصَادِمَهُمْ مُصَادِمَهُمْ مُصَادِمَهُمْ مُصَادِمَهُمْ فَي كُلِّ مُصَادِمِ مُصَلَدَمِ

اللهُ قَــرُبهُمْ وَالــضِدُ قَــدُ بَعُـدَا وَالْحَـرُبُ تَعْـرِفُهُمْ وَضِـدُهُمْ شُـرِدَا فَهُمْ وَضِـدُهُمْ شُـرِدَا فَحَـرُفُهُمْ وَضِـدُهُمْ شُـرِدَا فَــمَلْ بِـلادَ الْحِجَازِ تَــسْتَمِعْ رَشَـدَا سَـلْ حَمْـزَةَ وَعَلِـيًّا وَاسْـأَلِ العَـدَدَا تُعْنِـي شَـهادَتُهُم مِـنْ كُـلِ مَـن شَـهِدَا تُعْنِـي شَـهادَتُهُم مِـن كُـلِ مَـن شَـهِدَا سِيًّانَ مَـن قَـدُ دَنَا مِـنهُم وَمَـن بَعـدَا مِـنهُم وَمَـن لَهُم شَهِدَا مَـواطِنُ الْحَـرْبِ زَكَّـتَ مَـن لَهُم شَهِدَا وَحَـاكِمُ البِـيضِ يَقْـضِي بِالّــذِي عَهـدَا وَحَـاكِمُ البِـيضِ يَقْـضِي بِاللّــذِي عَهـدَا فَــسَلْ هَــواذِنَ بَعْـدَ الفَــتْحِ وَالعَـدَذا وَسَـلْ أُحُـدًا

#### فُصُولَ حَـتْفٍ لَهُم أَدْهَى مِـنَ الْـوَخَمِ

الله هَ ـ يًا لَهُ م مِ ن أَمْ رهِم رَشَ ـ دَا أَمَ ـ رَهُم رَشَ ـ دَا أَمَ ـ دَهُم فِ مِ اللِّقَ المِ مِ ن نَ صَرِهِ مَ ـ دَدَا أَمَ ـ دَهُم فِ مِ اللِّقَ المِ مِ ن نَ صَرِهِ مَ ـ دَدَا فَ ـ سَلْ سَرَايَاهُمْ كَ م قَطَعَ ـ ت جَ ـ سَدَا فَ ـ سَلْ قُ ـ رَيْظَةَ هَ ـ لُ ابْقُ وا بِهَ ا أَحَدَا

وَسَلْ بُوادِي القُرِي (1) الأَسْيَافَ وَالعَدَدَا وَسَـــــُلْ بِـــــبَدْرِ جُــــنُودَ اللهِ وَالْمَــــدَدَا فَاذْكُ رِ مَعَ الِمَهُمْ لا تَبْتَ بِسْ أَبَدَا فَحِصْنُ خَيْبَرَ (2) مَا ابْقَوا بِهِ أَحَدَا أتَـوا لِطَـي فَـسَاقُوا الأَهْـلَ وَالـوَلَدَا وَسَلْ حُنَيْنًا وَسَلْ بَدْرًا وَسَلْ أُحُدًا

فُصُولَ حَستْفِ لَهُم أَدْهَى مِسنَ الْوَحَم

أَكْرِمْ بِهَا فِتْنَةً يَوْمَ الوَغَنِي اجْنَهَدَتْ عَلَے الإلَه تَعَالَے رَبِنَا اعْتَمَدَتْ أيَّامُهُمْ بِطُلُوعِ السِّنَّجْمِ قَدْ سَعدَتْ قَـــوْمٌ إِذَا حَارِبُــوا أَعْـــدَاءَهُمْ شَــهدَتْ سُئِو فُهُمْ باللِّمَا فِي نَصْلِهَا جمَدَتْ قَــدُّوا الْحَــشَا مِــنْ أُنَــاسٍ طَالَمَــا جَحــدَتْ لَهُ م جيادٌ إلَّى نَحْو العِدَا عَمدَتُ مَهْمَا اشْتَدَّتْ أَصَابَتْ مِنْهُ مَا قَصَدَتْ سِنَانُ أَرْمَاحِهمْ تُوفِى بمَا وَعَدَتْ الْمُصدِري البِيضَ مُمْرًا بَعْدَمَا وَرَدَتْ

مِنَ العِدَ اكُلُّ مُسْوَدٍّ مِن اللِّمَدِم

<sup>(1)</sup> وادى غرب المدينة المنورة به قرى كثيرة وبها سمى وادي القرى،وقال ابن حجر هي مدينة قديمة بين المدينة والشام. انظر عنه: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 4 / 514.

<sup>(2)</sup> حصن خيبر: تبعد خيبر عن المدينة بنحو 70 ميلا وبها عدة حصون وقعت بها غزوة خيبر الشهيرة في شهر محرم من العام السابع. للهجرة. انظر المصدر السابق 4 / 271.

ذُو فِتْ يَةٍ قَطُّ مَا خَابَتْ إِذَا قَصَدَتْ ثُمَا وَجَدَتْ ثُمَا وَجَدَتْ ثُمَا وَجَدَتْ وَنَارُ حَرْبِهِمْ تَعْلُوا فَمَا خَمَدَتْ وَنَارُ حَرْبِهِمْ تَعْلُوا فَمَا خَمَدَتْ لَهُ مَ قَواضٌ مَواضٌ تَقْضِ مَا عَهدَتْ مِنْ أَوْهَامِ أَعْدَائِهِمْ تُوفِي بِمَا وَعَدَتْ مِنْ أَوْهَامِ أَعْدَائِهِمْ تُوفِي بِمَا وَعَدَتْ مِنْ أَوْهَامِ أَعْدَائِهِمْ تُوفِي بِمَا وَعَدَتْ تَرَى السّنُونَ (أ) عَلَى أَجْسَادِهِمْ سَجَدَتْ إِذِ الْحُرُوبُ لَظَتْ تُ وَيَئِنْهُمْ وَقَدَتْ وَقَامَتِ الْحَرْبُ عَنْ سَاقٍ وَمَا خَمَدَتْ وَقَامَتِ الْحَرْبُ عَنْ سَاقٍ وَمَا خَمَدَتْ وَقَامَتِ الْحُرْبُ عَنْ سَاقٍ وَمَا خَمَدَتْ الْمُصْدِرِي البِيضَ مُحْرًا بَعْدَمَا وَرَدَتْ

مِنَ العِدَا كُلُّ مُسْوَدٍّ مِن اللَّمَدِمِ

العَرَبُ وَالعَجَمُ مِنْهُمُ أَفْ شَعَتْ (3) وَشَكَتْ وَشَكَتْ وَفَكَتْ وَفَكَتْ وَفَكَتْ وَفَكَتْ وَفَكَتْ المِدَا مِنْ بَأْسِهِمْ ثَكلَت (4) مُسيُوفُهمْ جَزَمَتْ (5) أَرْمَا حُهُمْ شَكلَتْ مُسكَلَتْ إِنْ جَالَتِ الْخَيْلُ صَاحَتْ عَرُسُهُمْ وُبَكَتْ إِنْ جَالَتِ الْخَيْلُ صَاحَتْ عَرُسُهُمْ وُبَكَتْ

<sup>(1)</sup> السنون: جمع سَنَة، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم، قال ابن مالك في ألفيته: أولــــو وعالمـــون عِلِّـــونا

وأرضـــون شَــون شَــينونا

<sup>(2)</sup> لظت: اشتعلت.

<sup>(3)</sup> اقشعت: يقال اقشع القوم أي تفرقوا.

<sup>(4)</sup> ثكلت: يقال ثكلت الأم ولدها: فقدته.

<sup>(5)</sup> جزمت: قطعت.

وَالسَّمْرُ (1) تَعْجَمُ أَجْسَامًا إِذَا اعْتَرَكَتْ
كَمَا السُّيُوفُ بِجَزْمِ الْهَامِ (2) قَدْ حَكَمَتْ
الْمُسْرِعُونَ إِذَا مَا حَارَبُوا اعْتَرَكَتْ
عَلَى جِيادٍ عِتَاقٍ قَطُّ مَا ملَكَتْ
عَلَى جِيادٍ عِتَاقٍ قَطُّ مَا ملَكَتْ
أَجْسُادُ أَعْدَاثِهِمْ لِلطَّيْرِ كَمْ تُركَتْ
والكَاتِبِينَ بِسُمْرِ الْحَصِّطُ مِا تَركَتْ

أقدلامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرَ مُنْعَجِم

لَهُ مُ دُرُوعٌ عَلَى أَجْ سَادِهِمْ حُبِكَتْ كَأَنَّهَا مِنْ لُجَيْنٍ خَالِصٍ سُبِكَتْ كَأَنَّهَا مِنْ لُجَيْنٍ خَالِصٍ سُبِكَتْ أَيْمَانُهُمْ عَوْدَتْ بِالظَّغْنِ إِنْ عَرَكَتْ أَيْمَانُهُمْ عَوْدَتْ بِالظَّغْنِ إِنْ عَرَكَتْ دِمَاءُ أَعْدَائِهِمْ فِي حَرْبِهِمْ سُفِكَتْ فَكَ مُ نِيسَاءٍ وَصِبْيَانٍ لَهُ مُ مُلِكَتْ فَكَ مُ نِيسَاءٍ وَصِبْيَانٍ لَهُ مُ مُلِكَتْ وَكَمْ فِجَاجٍ إِلَى أَعْدَائِهِمْ سُلِكَتْ وَكَمْ فِجَاجٍ إِلَى أَعْدَائِهِمْ سُلِكَتْ النَّاسِخِينَ رُسُومًا أَهْلَهَا انْهَمَكَتْ النَّاسِخِينَ رُسُومًا أَهْلَهَا انْهَمَكَتْ النَّاسِخِينَ رُسُومًا أَهْلَهَا انْهَمَكَتْ الْخُازِمِينَ دِمَاءً قَطُ مَا انْسَفَكَتْ الْجَازِمِينَ رِقَابًا قَطُ مَا سُلِكَتْ والكَاتِبِينَ بِسُمْ الْخَطْ مَا تَركَتْ

أقللامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرَ مُنْعَجِمِ

<sup>(1)</sup> السمر: الرماح.

<sup>(2)</sup> الهام: الرؤوس.

هُــمُ الَّــذِينَ إِذَا مَــا الْحَــرْبُ تُبْـرِزُهُمْ الْسَــن ذَا يُعْجِــزُهُمْ الْقَــنَا مَــن ذَا يُعْجِــزُهُمْ رِمَـاجُهُمْ فِــي كِلَــى الأَعْــدَاءِ تُوكِــزُهُمْ الْحَــرِزُهُمْ الْحَــرِزُهُمْ الْحَــرِزُهُمْ وَاللهُ يحْــرِزُهُمْ الْحَــرِزُهُمْ الْحَــرِزُهُمْ الْحَــد وَلَّهُمْ وَاللهُ يحْــرِزُهُمْ لَلهَ يَعْجِـرِزُهُمْ لَلهَ الْهَــيْجَاءُ تُبْـرِزُهُمْ لَا يَــوْمًا يُعْجِـرِزُهُمْ لَا يَــوْمًا يُعْجِـرِزُهُمْ الْحَــد اللهَ عَلَى الْحَــد وَلَّهُمْ الْحَــد وَلَّهُمْ الْحَــد وَلَّهُمْ الْحَــد وَلَّهُمْ وَالأَدْرَاعُ (١) تُحْـرِزُهُمْ فَالسَّيْفُ وَالــرُّمْحُ وَالأَدْرَاعُ (١) تُحْـرِزُهُمْ فَالسَّيْفُ وَالــرُمْحُ وَالأَدْرَاعُ (١) تُحْـرِزُهُمْ عَلَى جِــيَادٍ عِــرَابٍ جَــاءَ حَيــزُهُمْ عَلَى عَلَى عِــيَادٍ عِــرَابٍ جَــاءَ حَيــزُهُمْ عَلَى السَلاحِ لَهُــمْ سِـيمَى تُمَــيَزُهُمْ

وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيمَى عَنِ السَّلَمِ

<sup>(1)</sup> الدِّرع: تجمع على أدرع وأدراع، فإن كثرت فهي دروع.

## سَوَابِغُ (1) السِدِرْعِ تَعْلُوهُمْ وَتُحْرِزُهُمْ شَوَابِغُ (1) السِدِرْعِ تَعْلُوهُمْ شَاكِي السِسَلَاجِ لَهُمْ سِيمَى تُمَسِيّرُهُمْ وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيمَى عَنِ السَّلَمِ وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيمَى عَنِ السَّلَمِ

تَجِلُ عَلَى طَلَبِ الدُّنْ الْمُنَاصِبَهُمُ وَلَىمْ يَمِلْ لاَبْتِغَاءِ الأَعْرَاضِ جَانِبَهُمُ وَلَىمْ يَمِلْ لاَبْتِغَاءِ الأَعْرَاضِ جَانِبَهُمْ يَجُرُهُمْ لِرِضَا السرَّحْمَانِ صَاحِبُهُمْ إِذَا أَتَسُوا لِلْعِلَا السرَّحْمَانِ صَاحِبُهُمْ إِذَا أَتَسُوا لِلْعِلَا السرَّحْمَانِ صَاحِبُهُمْ إِذَا أَتَسُوا لِلْعِلَا اللَّهُ مَا وَى عَوَاقِبَهُمْ لِيَحَلَّا لِلْعَلَى الْمَوْلَ مَى مَكَاسِبُهُمْ لِيَجَلَّا اللهَ عَلَيْ الْمَوْلَ مَى مَكَاسِبُهُمْ فَالسَرُهُمْ فَالسَرُعُمُ مَكَاسِبُهُمْ فَالسَرُعُمُ مَالَّالِ اللهَ عَلَيْ اللهُ مَلَى اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا لِي اللهَ عَلَيْ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ مَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ مَلَى اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلِي اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلْمُ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مَلَى اللهُ مَلْكُولُ اللهُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ

تَصَامَتُ عَنْهُ أُذُنَّ صَصَّت الصَّمَع

عَلَى السِّمَاكِ (3) عَلَىتْ قَدْرًا مَرَاتِبُهُمْ فَمَا خَلَتْ فِي الدُّجَى مِنْهُمْ مَحَارِبُهُمْ وَفِي اللَّهَ فَصَارِبُهُمْ وَفِي اللِّقَا فَرَّ مَذْعُرورًا مُحَارِبُهُمْ مَصَارِبُهُمْ مَسَمُوا عَلَى الْبَدْر وَالْجَوْزَا مَنَاصِبُهُمْ

<sup>(1)</sup> درع سابغة أي تامة واسعة.

<sup>(2)</sup> نجائبهم: أي خيلهم الخفيفة السريعة.

<sup>(3)</sup> السماك: برج في السماء من أبراج الفلك ويقصد هنا السماء.

وَلَّ \_ \_ نِ خِ \_ زْيٍ وَإِذْلَالٍ مُحَ ارِبُهُمْ اللهُ نَاصِ وَهُمْ مَ لَ ذَا يُغَالِ بُهُمْ اللهُ نَاصِ وَهُمْ مَ لَ ذَا يُغَالِ بُهُمْ اللهُ أَيَّ لَ لَهُمُ مَ لَ ذَا يُغَالِ بُهُمْ اللهُ أَيَّ لَ لَهُمُ مَ لَ ذَا يُحَ ارِبُهُمْ اللّهُ النَّ صُرُ خَ اِدُمُهُمْ مَ لَ ذَا يُحَ ارِبُهُمْ اللّهُ النَّ صُرُ خَ اِدُمُهُمْ مَ لَ ذَا يُحَ ارِبُهُمْ تَقَلَّ صَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

قَدْ ذَكَر اللهُ فِي القُرْآنِ صَبْرَهُمْ وَالفَدْ ذَكَر اللهُ فِي القُرْآنِ صَبْرَهُمْ وَالفَدْ خُوهُمْ وَالفَدْخُ قَدْ بَيَّنَتْ وَالْحَشْرُ (أ) فَخْرُهُمْ وَعَمَّمَ اللهُ فِي الأَقْطَارِ سِرَّهُمْ وَعَمَّمَ اللهُ فِي الأَقْطَارِ سِرَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ رَفَعَ الرَّحْمَانُ ذِكْرَهُمْ

<sup>(1)</sup> أثنى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح والحشر والأحزاب والتحريم والتوبة والأنفال، وذكر الناظم رحمه الله ثناء القرآن الكريم على الصحابة في سورة الفتح والحشر، قال جل وعلا في سورة الحشر في لِلْفُقرَآءِ ٱلْمُهَيْجِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضُوَنَا وَيَنصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ مَن اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ مَن اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ مَن اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ مَن الله وَرَسُونًا وَيُوثِرُونَ عَلَى اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ مَن اللّهِ وَرِصُونَا اللّهِ وَمِن اللّهِ وَرِضُونَا اللّهِ وَرَسُونُ اللهِ وَرِضُونَا اللّهِ وَرَسُونًا اللّهِ وَرَسُونًا اللّهِ وَرَسُونًا اللّهِ فَاللّهِ وَرِضُونَا اللّهِ وَرِضُونَا اللّهِ وَرَسُونًا اللّهِ وَرَسُونًا اللّهِ وَرِضُونَا اللّهِ وَرِضُونَا اللّهِ وَرَسُونًا السّبَعَلُمُ فَي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ وَ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي التَوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَعْوَرَةِ وَمَنْلُهُمْ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُونًا السّبَعَلَطَ فَاسْتَوَى عَلَى اللّهِ وَلِ الشّبَعَلُمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللللهِ وَلَكَ مَنْ اللّهِ وَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي التَعْوَرَاةِ وَمَنْلُهُمْ فِي التَعْوَرَاةِ وَمَنْ اللّهُ وَلَا السّبَاحِدِي مِنْهِم مَعْفِرَةً وَأُخْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَ اللّهُ الللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا السّبَاحِدَ وَمُهُم مَعْفِرَةً وَأُجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَهُ وَعِيلُوا الصّلِحَدِ وَيَهُم مَعْفِرَةً وَأُجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا السّلِحَدِي مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأُجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَاللّهُ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللهِ اللللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهُ السلامِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

بِ فَ أَطَاعَ تُ ذَوُو الأَقْطَ الِ أَمْ رَهُمْ

تَ شِيبُ رِيئِ السَّبَا بِالنَّ صْرِ فَخْ رُهُمْ

ذَاقَ الأَعَ الجَمُ وَالأَعْ رَابُ رُعْ بَهُمْ

لا يَ سَتَطِيعُونَ فِ عِ الْهَ يُجَاءِ قَهْ رَهُمْ

كَ مْ كَ رَ اللهُ فِ عِ النَّن زِيلِ ذِكْ رَهُمْ

تُه دِي إِلَيْ كَ رِيَاحُ النَّ صِرِ نَ شَرَهُمُ

فَتَحْ شَبُ الزَّهُ مَ إِلَيْ الْمُ كُلِّ كَ عِي

هُ الله خَيْ رَهُمْ كَمَا طَوى فِي جَمِيعِ الأَرْضِ سِرَهُمْ كَمَا طَوى فِي جَمِيعِ الأَرْضِ سِرَهُمْ يَصْمَمُكَ رِيحُ الصَّبَا إِنْ هَبَّ عِطْرُهُمْ قَدَ رَفَعَ الله بِالْمُخْتَارِ ذِكْ رَهُمْ قَدَ رَفَعَ الله بِالْمُخْتَارِ ذِكْ رَهُمْ وَمُ وقِعًا فِي صَمِيمِ القَلْبِ سِرَّهُمْ هَا وَقَد دُرَفَ عَ الله فَخْد رَهُمْ هَا فَحْد رَهُمْ بَعْد دَ الظَّلِمِ أَضِاءَ الله فَجْد رَهُمْ بَعْد دَ الظَّلِمِ أَضَاءَ الله فَجْد رَهُمْ كَمَا أَسَالَ بِسَيْفِ النَّصْرِ نَهْ رَهُمْ كَمَا أَسَالَ بِسَيْفِ النَّصْرِ نَهْ رَهُمْ بَعْمُ فَيْ النَّ صِيمَ إِلَيْ كَنِ يَاحُ التَّصْرِ فَا النَّ عَرِيمِ اللهُ فَحْد رَهُمْ مَا أَسَالَ بِسَيْفِ النَّ صِرِ فَهُ رَهُمْ مَا أَسْ حَارِ عِطْ رَهُمْ وَهُمْ وَيَا فَي رِياحُ التَّصْرِ فَا النَّ عَرْ فَصْرَ فَا النَّ عَرْ فَا النَّ عَلَى الْأَسْ حَارِ عِطْ رَهُمْ وَاللهَ فَي وَيَاحُ التَّ صُرِ فَا النَّ عَرْ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

فَتَحْسَبُ الزَّهْرِ فِي الأَكْمَامِ كُلَّ كَسِمِي

قَ وْمْ إِذَا حَارَبُ وا يَلْقَ مَ الْعِدَا نَ صَبَا إِنْ شَدَّ جَيْشُ عِدَاهُمْ زَادَهُمْ غَضَبَا

إِنْ قِــيلَ ذَا حَمْــزَةُ وَذَا عَلِــيْ رَكِـبَا قَـَـدُ فَعَلُـوا بِعِـدَاهِمْ كُلَّمَـا وَجَـبَا فِــي كُـلِّ وَاقِعَـةٍ مِـنْهُمْ تَـرَى عَجَبَا فِــي كُـلِّ وَاقِعَـةٍ مِـنْهُمْ تَــرَى عَجَبَا مُــرُدٌ عَلَــى صَـافِنَاتٍ (١) سُــبُقٍ نُجُـبَا مُــرُدٌ عَلَــى صَـافِنَاتٍ (١) سُــبُقٍ نُجُـبَا الـسَّيْفُ وَالـرُمْحُ فِــي يَــوْمِ الوَغَــى انْتَـسَبَا لِكُــلِّ جِــسْمٍ وِفِــي يَــوْمِ الوَغَــى انْتَـسَبَا لِكُــلِّ جِــسْمٍ وِفِــي أَعْــدَائِهِمْ كَتَــبَا لِكُــلِ جِــسْمٍ وِفِــي أَعْــدَائِهِمْ كَتَــبَا وَقُــلْ إِذَا مَــا عَلَــوْا خَــيْلًا لَهُــمْ نُجُـبَا وَقُــلْ إِذَا مَــا عَلَــوْا خَــيْلًا لَهُــمْ نُجُـبَا وَقُــلْ إِذَا مَــا عَلَــوْا خَـيْلٍ نَــبْتُ رُبِــا

مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ الْحُزْمِ

لا يَبْ رَحُونَ إِذَا مَا ضِدُهُمْ قَرَبَا
وَكُلُ وَاقِعَةٍ تُنبِدِي لَهُمْ عَجَبَا
وَإِنْ أَتَى جَيْشُهُمْ وَاصْطَفَّ وَانْتَصَبَا
وَإِنْ أَتَى جَيْشُهُمْ وَاصْطَفَّ وَانْتَصَبَا
يَوْمِ الوَغَى يَرْكَبُونَ السَّبقَ النُّجُ بَا
وَيَحْمِلُ وَنَ عَلَى الأَعْدَا مَسَاء صَبَا
كَمْ نَالَ جَيْشُهُمْ الْمَنْ صُورُ وَانْقَلَ بَا
كَمْ نَالَ جَيْشُهُمْ الْمَنْ صُورُ وَانْقَلَ بَا
مَا غَاذَرُوا مَنْ عَصَى عَجَمًا وَلا عَرَبَا
مَا غَاذَرُوا مَنْ عَصَى عَجَمًا وَلا عَرَبَا
فَعِ نَذَ حَرْبِهِمْ ذَاقَ العِدَا عَطَ بَا
فَعِ نَدُ حَرْبِهِمْ ذَاقَ العِدَا عَطَ بَا
عَانُ شُو اعْلَى السَّبقِ النُّهُ بَا
كَمْ أَنَّهُمُ فِي ظُهُ ورِ الْحَيْلِ نَبْتُ رُبًا

<sup>(1)</sup> الصافنات: هي الخيل تقف على ثلاث قوائم وطرفِ حافر الرابعة.

كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَ اللِّقَا سَبَقَا لِلسَّانُ حَالِهِمْ بِالنَّصْرِ قَدْ نَطَقَا تَحْكِدِي بِلَوْنِ السِدِمَا أَسْيَافُهُمْ شَفَقَا تَحْكِدِي بِلَوْنِ السِدِمَا أَسْيَافُهُمْ شَفقَا مَدْ وَنَ عَاهَدَ اللهَ مِنْهُمْ لِلِّقَا صَدَقًا وَمَنْ عَاهَدُ اللهَ مِنْهُمْ لِلِّقَا صَدَقًا وَمَنْ عَاهَدُ لِقِيتَالٍ لِلْوَغَدِي انْطَلَقَا وَمَنْ يَعِدْ بِقِيتَالٍ لِلْوَغَدِي انْطَلَقَا أَنْ وَمَنْ يَعِدُ بِقِيتَالٍ لِلْوَغَدِي انْطَلَقَا أَنْ وَمَنْ يَعِدُ لِيقِيتَالٍ لِلْوَغَدِي انْطَقَا أَنْ وَمَا مَنْ يَعِدُ لَهُمْ لِلْحَرْثِ وَانْتَطَقًا أَنْ فَكُلُ شَعْمُ أَتَدِي لِلْحَرْثِ وَانْتَطَقًا أَنْ فَكُلُّ شَعْمٍ أَتَدِي لِلْحَرْثِ مُنْ يَقُدُوعٍ حُلِقَا مَنْ يَقُدُومُ مُنْ يَقُدُولُ الْحَرَقِ إِنْ نَطَقَا لَيْعَالِ لَكُومِ مُلِقًا يَقُدُولُ الْحَرَقِ وَلَا الْعَلَقَالَ لَيْعَالِي لِلْمُ وَلِي الْعَلَيْفِي مَا الْعَلَقَالِي لِلْمُ وَلِي الْعِيدَا مِنْ يَقُدُولُ الْحَرِقُ إِنْ نَطَقَا لَيْعِيدًا مِنْ يَقُدُولُ الْحَرِقَ فِي الْعَلَيْقِيلِ لِلْمُ الْعِيدَا مِنْ يَقُدُولُ الْحَرِقُ فَي إِنْ نَطَقَالَ لَيْعَالِي لِلْمُ لَاعْتَالِ لِلْمُ لِلْعُمْ لِلْعَلَيْقِقَالَ لَكِيدِ وَالْتَلْقِيلُولُ الْمُعْتَالِي لِلْمُ الْعِيدِينَ الْمُؤْلِقِيلِي الْعِيدَا مِنْ يَقُولُ الْمُ مَالَ الْعَلَالُهُ الْمُؤْلِقُلِقَالَ الْعَلَقَالَ الْعَلَالُ لَلْهُ الْعُلْمُ لِلْمُ الْعِيدَا مِنْ يَقُولُوا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْعِيدِيلُولِي الْعِيدَا مِنْ يَقُولُوا مُؤْلِقًا لَاعْتَالِي الْعِيدَا مِنْ يَقُولُوا الْمُؤْلِقَالِي الْعِيدَا مِنْ يَقُولُوا الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُولِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُولِي الْعِلْمُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

فَمَا تُفَرِّقُ بَايْنَ البَهْمِ والبُهَامِ

لا تَحْسَسَنَ العَسَدُوّ مِسَنْهُ انْطَلقَ الْمَسَانَ العَسَدُوّ مِسَنْهُ مَا انْطَلقَ الْمَسَا قَلِقَ الْمَسَا قَلِقَ الْمُسَرَى الطُّسِيُورَ إِذَا مَسَا حَارَبُ واحلَقَ الْأَرْضُ عَسَنْهُ مَا حَارَبُ واحلَقَ إِنْ قَسَامَ قَائِسَدُهُمْ لِلْحَسِرْبِ وَانْطَلَقَ الْمُسَرِئِ مِسَنْهُمْ لِلْحَسِرْبِ مُنْسَتَطِقا كُللَ الْمُسرِئِ مِسَنْهُمْ لِلْحَسِرْبِ مُنْسَتَطِقا مَسَلَقا الْمُسَرِئِ مِسَنْهُمْ لِلْحَسِرْبِ مُنْسَتَطِقا هَسَدَا لَهُ مَ لاحِسِقُ وَذَاكَ قَسَدْ سَبقا لَسَعَا لَكُ مَا نَسَةً الْمُسَمِّ الْمُحَسِرُ بِاللِّقَا نَطَقَا لَسَعَا الْمُعَلَى مَوَاطِسَنْهُمْ تُعْنِيدِيكَ وَالطُّسِرُقَ وَلَاللَّهُ مِنْ بِاللِّقَا وَالطُّسِرُقَا وَالطَّسِرَى مَوَاطِسِنُهُمْ تُعْنِيدِيكَ وَالطُّسِرُقَا وَالطُّسِرُقَا وَالطُّسِرُقَا وَالطُّسِرُقَا وَالطُّسِرُونَ وَالطَّسِنَةُ وَالطَّلَا وَالْمُسْرِقِ وَالطَّسِرَى مَوَاطِسِنَهُ الْمُعْنِيقِيقَا وَالْمُسْرِقِ وَالطَّسِرَى مَوَاطِسِنْهُ الْمُعْنِيقِيقَ وَالْمُسْرِيقِ وَالطُّسِرُونِ وَالطُّسِرُونِ وَالْمُسْرِقِ وَالْمُسْرِقِ وَلْمُسْرُونِ وَالْمُسْرِقِ وَالْمُسْرِقِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرِقِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرِقِ وَالْمُسْرِقِ وَالْمُسْرِقِ وَلَّالِهُ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرِقِ وَلَهُ وَالْمُسْرُونِ وَلْمُ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرِونِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسُرُونِ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُل

<sup>(1)</sup> تمنطق الرجل: شدَّ وسطه.

<sup>(2)</sup> السربال القميص والدرع وقيل كل ما لبس فهو سربال.

# كُلُّ امْرِئِ مِنْهُمْ فِي حَرْبِهِ صَدَقَا طَارَتْ قُلُوبُ العِدَا مِنْ بَأْسِهِمِ فَرَقاً فَلُوبُ العِدا مِنْ بَأْسِهِمِ فَرَقاً فَكُوبُ العِدا مِنْ بَأْسِهِمِ فَرَقاً فَكُوبُ البَهْمِ والبُهَمِيمِ والبُهَمِيمِ

فِي السِّلْمِ وَالْحَرْبِ مِثْلَ الْبَدْرِ غُرَّتُهُ
فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ لا تَسنْفَكُ سِيرَتُهُ
مَنْ صُورةٌ فِي كِللا الْحَالَيْنِ (1) زُمْرتُهُ
تَحْكِي شُمُوس الضُّحَى فِي الْحُسْنِ صُورتُهُ
وَالْسِبَدْرُ فِي سَعْدِهِ تَحْكِيهِ عُرْتُهُ
واللَّيْثُ فِي عَابِهِ تَحْكِيهِ سُوْرَتُهُ
واللَّيْثُ فِي عَابِهِ تَحْكِيهِ سُوْرَتُهُ
واللَّيْثُ فِي عَابِهِ تَحْكِيهِ سُوْرَتُهُ
مَسنْ أُمَّهُ فَافِي عَابِهِ تَحْكِيهِ سُوْرَتُهُ
وَمَسنْ أُمَّهُ وَافِي عَابِهِ تَحْكِيهِ سُوتُهُ
وَمَسنْ أُمَّهُ مَ مُعْرِضًا غَمَّتُهُ حَسْرَتُهُ
وَمَسنْ أَتَّهِ مُعْرِضًا غَمَّتُهُ حَسْرَتُهُ
وَمَسنْ أَتَّهِ مُعْرِضًا غَمَّتُهُ مَسْرَتُهُ
وَمَسنْ أَتَّهُ مِسُولِ اللهِ نُصِرَتُهُ

إِنْ تَلْقَدُهُ الأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِيمِ

قَدْ جُبِلَتْ عَنْ خِصَالِ الْخَيْرِ فِطْرَتُهُ كَمَا شُمُوسُ النَّحْمَى تَحْكِدي صُورتُهُ كَمَا حَكَتْ أُسْدًا فِي الغَابِ زُمْرَتُهُ (2) كَمَا حَكَتْ أُسْدًا فِي الغَابِ زُمْرَتُهُ (2) فَمَانُ أَتَدى مُذْعِنَا ضَامَتْهُ حَاضَرَتُهُ

<sup>(1)</sup> في الهامش كتبت: منصورة أبدا في الحرب زمرته.

<sup>(2)</sup> الزمرة: جمع زُمر وهي الفوج أو الجماعة من الناس.

لا تَخْــشَ مِــنْ دَرَكِ تَأْويـــهِ زُمْــرتُهُ وَكَـــمْ بِـــهِ مُعْـــسِرٌ زَالَـــتْ ضَـــرُورَتُهُ فَاقَتْ جَمِيعَ الورري فِي الْحُسْن صُورتُهُ وَأَشْرِرَقَتْ كَانْرِصِدَاعِ الفَجْرِرِ غُرِرُتُهُ فِي الْحَشْرِ تَاوِي إِلَى رحْمَاهُ زُمْرَتُهُ وَمَــنْ تَــكُنْ برَسُـولِ اللهِ نُـصْرَتُهُ

إِنْ تَلْقَ لَهُ الأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِهِم

إِنْ جِـــئْتَ حَــضْرَتَهُ مُـــتَّعْتَ بِالنَّظَــر جُفُونُكَ فِي شيبهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ب\_\_ هِ يَــنَالُ غِــنَاهُ كُــلُّ مُفْتَقِــر اللهُ أَهَّل لَهُ غَنْ إِلَّا لِمُفْتَقِ لِي ذُو رَاحَةِ أَبْرَأَتْ ذَا السَّقَمِ وَالسِّمَّرِر وَكَـــيْفَ لا إِذْ رُوَيْـــنَا صِـــجَّةَ الْخَبَـــر قَدْ جَاءَ مُتَّصِلًا فِي مُصْنَدِ الْخَبَر وَجَاءَ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ وَالسَّور بأنَّه خَيْر مَرْسُولِ عَلَى البَسْسَر

وَلَـنْ تَــرَى مِـنْ وَلِيّ غَـيْرَ مُنْفَصِمٍ

به وَلَا مِنْ عَدُوّ غَيْرَ مُنْقَصِمِ

أتَــتْ رسَـالتُهُ وَالْخَلْــتُ فِــى خَطَــر تَأْتِ عِي السَّيَاطِينُ لِلْكُهَّ انِ بِالْخَبَرِ

حَتَى أُقَامَ الْهُدَى لِلْبَدْوِ وَالْحَضَر جَمْعُ الأَعْدَاءِ بِبَدْرِ غَيْرِ مُنْتَصِر بِدَعْ وَ الْمُ صَطَفَى بِ إِذْنِ مُقْ تَدِر قَــدْ نُكِّــسُوا فِــي قُلَــيْب (١) ضَــيِّق وَعِــر إنِـــي بِذَنْبِـــي وَأَوْزَارِي عَلَـــي خَطَـــر خَصِيْتُ مِمَّا اقْتَرِفْتُ حَالَةَ الصِّغْر لَكِنَّنِ مِن أَرْتَجِ مِن كَاشِ فَ السِضَّرَر وَلَـنْ تَــرَى مِـنْ وَلِيٍّ غَـيْرَ مُنْفَـصِمِ

#### بب و لَا مِنْ عَدُوِّ غَيْرَ مُنْقَصِمِ

إلَـــى الْمَدِيــنَةِ جَــاءَ بَعْــدَ رحْلَــتِهِ مِنْ مَكَّةَ شَاعَ فِيهَا عِنْ دَوْلَتِهِ وَعِ نْدَمَا خَ ضَعَ الأَعْ ذَا لِ صَوْلَتِهِ أُعَـــزٌ قَـــوْمًا تَــولاهُمْ بِوَصـلتِهِ وَخَفَّ فَ الْفَرْضَ فِي الْإِسْرَى بِقَوْلَتِهِ وَعِــنْدَمَا فُــتِحَتْ أَبْــوابُ رَحْمَــتِهِ صِيغَتْ حُلَى الفَصْل مِنْ آثَارِ رِحْلَتِهِ وَغَامِضُ العِلْمِ مِنْ مَفْهُ وَمِ قَوْلَتِهِ

<sup>(1)</sup> تقدم الكلام عن إلقاء جثث المشركين في القليب يوم بدر.

وَالخَسْفُ بِالسَدَّنْ مِسْرُفُوعٌ بِدَوْلَتِهِ (1)
أَمَّسَتَهُ فِي حِسْرُ زِ مِلَّسِتِهِ
كَاللَّسْدُ فِي حِسْرُ زِ مِلَّسِتِهِ
كَاللَّسْدُ حَسِلٌ مَسِعَ الأَشْسِبَالِ فِي أَجَسِم

لَمَّا أَتَى مُوْسَلًا يَدْعُو لِلَّوْعَتِهِ
وَقَامَ بِالأَمْسِ يَدْعُو فِي مَحَلَّتِهِ
وَمُلْ أَجَابَ فَسِرِيقٌ مِنْ قَبِيلَتِهِ
كَمَالُ أَهْلِ الكَمَالِ مِنْ كَمَالَتِهِ
كَمَالُ أَهْلِ الكَمَالِ مِنْ كَمَالَتِهِ
وَعِلْمُ أَهْلِ الكُمَالِ مِنْ كَمَالَتِهِ
وَعِلْمُ أَهْلِ العُلُومِ مِنْ مَقَالَتِهِ
وَعِلْمُ أَهْلِ العُلُومِ مِنْ مَقَالَتِهِ
وَحِينَ سُدْنَا جَمِيعًا يَوْمَ دَوْلَتِهِ
مِنْ السَدْنَا جَمِيعًا يَوْمَ دَوْلَتِهِ
مِنْ اللَّذِي خَافَ أَنْ يُجْزَى بِنَرَلَّتِهِ
وَحَافَ فِي عَالَى مِنْ عِنْ دَوْلَتِهِ
لَكِنَ خَيْرَ السَورَى مِنْ عِنْ دَوْلَتِهِ
الْكَرِنَ خَيْسِ السَورَى مِنْ عِنْ دَوْلَتِهِ
الْكَمِنْ عَلْمَ اللَّهُ فَعْلَيْهِ
الْكَمِنْ عَلْمَ اللَّهُ فَعْلَيْهِ
الْكَمِنْ عَلْمَ اللَّهُ فَعْلَيْهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُوالَ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِيْ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْ

<sup>(1)</sup> يشير الناظم رحمه الله لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يهلك أمته بما اهلك به الأمم السابقة كالخسف وغيره، روى الإمام أحمد وغيره عن خباب بن الأرت: راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها، حتى كان مع الفجر، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقلت: يا رسول الله، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أجلْ إنّها صلاة رغب ورهب سألتُ ربي عزّ وجل فيها ثلاث خِصال، فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدة، سألتُ ربي عزّ وجل أنْ لا يظهرَ علينا عدواً منْ يهلكنا بما أهلكَ به الأمم قبلنا، فأعطانيها، وسألتُ ربي عزّ وجل أنْ لا يظهرَ علينا عدواً منْ غيرِنا فأعطانيها، وسألتُ ربي عزّ وجل أنْ لا يلبسَنا شيعاً فمنعنيها).

فَاقَ الَّذِينَ مَضُوا في الأَعْصُرِ الأَوَلِ مِسنَ النَّبِيِّسِينَ وَالأَمْسِلِ وَالرُّسُلِ وَالرُّسُلِ وَمُسِذْ أَتَسِى بِكِستَابِ السوَاحِدِ الأَزَلِ وَمُسِذْ أَتَسِى بِكِستَابِ السوَاحِدِ الأَزَلِ كَمْ مِنْ عَنِيدٍ شَدِيدِ البَطْشِ ذِي خَطَلِ (1) كُمْ مِنْ عَنِيدٍ شَدِيدِ البَطْشِ ذِي خَطَلِ (1) زَلَّسِب فَصَدَمُ التَّعْجِيسِزِ لِلرُّسُلِ زَلَّسِب فَصَدَمُ التَّعْجِيسِزِ لِلرُّسُلِ يَكْفِيكَ فِي الآي مَا قَدْ قِيلَ فِي الْمَثَلِ فِي الْمَثَلِ فِي الْمَثَلِ فِي الْمَثَلِ فِي الْمَثَلِ فِي اللَّي مَا يُعْنِي عَنِ الْمَثَلِ فِي الْمَثَلِ فِي اللَّي مَا يُعْنِي عَنِ الْمَثَلِ فِي الْمَثَلِ فِي اللَّي مَا يُعْنِي عَنِ الْمَثَلِ فِي الْمَثَلِ فِي الْمَثَلِ فِي اللَّي مَا يُعْنِي عَنِ الْمَثَلِ فِي الْمَثَلِ فِي الْمَثَلِ فَي اللَّي مَا يُعْنِي عَنْ خَطَلِ لَا يَعْبَأَن بِأَمْسِ قَدْ صَدْ عَنْ خَطَلِ لَا يَعْبَأَن بِأَمْسِ قَدْ صَدْ عَنْ جَدِلٍ اللهِ مِسْ جَدَدِلًا

#### فِيهِ وَكَامُ خَصَمَ البُرهانُ مِن خَصِمِ

هُ وَ الْمُقَدَّمُ تَفْ ضِيلًا عَنِ الرُّسُلِ هُ وَ الْمُكَمَّ لَ أَخْلاقً عَنِ الرُّسُلِ هُ وَ الْمُكَمَّ لَ أَخْلاقً عَنِ الكُمَّ لِ المُحَدِّلِ لَا مُن الآي مَا يُغْنِي عَنِ الْجَدَلِ هُ مِنَ الآي مَا يُغْنِي عَنِ الْجَدَلِ هُ مُ مَا يُغْنِي عَنِ الْجَدَلِ الأَزَلِ هُ مَا يُغْنِي عَنْ الْمُفَرِي الْمُفَرِي الْمُفَرِي الْمُفَرِي الْمُفَرِي الْمُولِ عَنْ وَالأَولِ وَكَيْفُ لا بِرَسُولٍ خَاتِمِ الرُّسُلِ وَكَيْفُ لا بِرَسُولٍ خَاتِمِ الرُّسُلِ

<sup>(1)</sup> الخطل: الكلام والمنطق الفاسد. المعجم الوسيط 268.

 <sup>(2)</sup> إشارة لقوله سبحانه وتعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ
 ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ قَ ﴾ [الأحزاب 21].

هُ وَ الْمُ وَيَّدُ عِ نَدَ اللهِ فِ مِ الأَزَلِ

وَنُ وَرُهُ بَعْ لَ فِ مِ أَبَائِ مِ الأَوَّلِ

وَمُ ذُ أَتَ مَ خَاتمً اللهِ مِ نَ جَدِلٍ

كَ مُ جَ دَّلَتْ كَلِمَ اتُ اللهِ مِ نَ جَدِلٍ

في يه وَكَ مُ خَصَمَ البُرهانُ مِ ن خَصِمِ

أَلَسِمْ تَسرَوا آيَسةً جَساءَتْ مُعْجِسزَةً عَسرَبًا وَعَجَمُسا وَبِالإعْسرَابِ مُلْغِسزَةً وَنْ رُمْستَ مَعْسرِفَةَ الآيَساتِ مَوجِسزَةً وَنْ رُمْستَ مَعْسرِفَةَ الآيَساتِ مَوجِسزَةً قَسدُ أَجْمَسلَ اللهُ فِسي الْمُخْستَارِ مُعْجِسزَةً يَسدُرِيهَا مَسنْ مَسارَسَ القُرْآنَ مُلْغِسزَةً يَسكريهَا مَسنْ لَسهُ نَظَرِيهَا مُنْجِسيَهَا مُنْجِسزَةً عُهُسودُهَا بِالسوفَا جَساءَتَ مُطسرزَةً عُهُسودُهَا بِالسوفَا جَساءَتَ مُطسرزَةً أَقْسوالُهَا صَسدَرَتْ صِسدْقًا وَمُوجِسزَةً أَقْسوالُهَا صَسدَرَتْ صِسدْقًا وَمُوجِسزَةً يَساسَامِعًا (أ) هَاكَهَا فِي الأُمِّيِّ مُعْجِسزَةً عَساكَ بِسالْعِلْمِ فِي الأُمِّيِّ مُعْجِسزَةً

آياتُ خَيْرِ الورَى جَاءَتْنَا مُوجِزَةً مِنْ أَوْجِزَةً مِنْ أَلَاكُمُ السَّيَاطِينِ وَالكُمُّ الْفِرْدَةً

في الْجَاهِلِ لِيةِ وَالتَّأُدِيبِ فِي اليُستُمِ

<sup>(1)</sup> في الهامش كتبت: يا عارفا.

كَالَّ شَّمْسِ تَظْهَ لِ لِلأَبْ صَار مُبْ رِزَةً آيٌ كَـشَمْسِ الـضُّحَى فِـي الأُفُـق مُبْـرزَةً لِلْعَـرَبِ مَـع فَـصحِهِمْ أَضْحَتْ مُعْجِزَةً إِنْ قُلْتَ هَلْ مَلْ مَنْ أَتَى بِالآي مُوجِزَةً آيَاتُ شَافِعِنَا جَاءَتْ مُمَيِّزَةً بَسِيْنَ السِرَّدَى وَالْهُدَى بالسِصِّدْق مُلْغِزَةً إِنْ رُمْتَ كَشْفَ الغطَاعَنْهَا مُبْرِزَةً كَفَـــاكَ بِـالْعِلْمِ فِي الأُمِّيِّ مُعْجِـزَةً

فِي الْجَاهِ لِيهِ وَالتَّأْدِيبِ فِي اليُتُعُمِ

إنِي مَضَى زَمَنِي وَمَا شَعِرْتُ بِهِ وَغَرَّنِكِ فِكَ صِبَايَ مَا شَعَفْتُ بِهِ وَحِينَ حَلَّ بِصَدْغِي مَا ذُكِّرِتُ بِهِ لَمَّا خَـشيتُ عَلَـي نَفْـسِي وَثَقْـتُ بِـهِ أُجَــوّدُ الْمَــدْحَ فِــى تِبْـيَانِ مَنْــصِبهِ وَعِانْدَمَا حَارَ دَهْرِي (١) مِنْ تَطُّلُبِهِ أنَا السندِي خَاضَ فَخْرا فِي تَشببهِ وَلَــسْتُ مِــنْ غَفْلَتِـــى يَـــوْمًا بِمُنْتَــبهِ وَحِينَهُا ابْنِيَضَ فُودِي مِنْ تَشَبُّبهِ خَدَمْ ـــ تُهُ بِمَــدِيحٍ أسْــتَقِيلُ بِــهِ

ذُنُوبَ عُمْرِ مَصْنَى فِي السَشِّعْرِ والْخِدَمِ

<sup>(1)</sup> في الهامش كتبت: عقلي.

أنّ الَّذِي فِدي هَوَايَ غَيْرُ مُنْتَبِهِ
وَقَدُ رَمَانِ مِي وَمَانِ فِي فِي وَمَانِ فِي وَقَدُ لَهِ وَوَحِينَ حَتْفِي وَمَانِ فِي وَالْمَسْبَةِ مَا الْمَدْ فِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِ فِي فَي تَقَلُّ بِهِ وَالْجِينَ ضَاعَ زَمَانِ فِي فِي تَقَلُّ بِهِ وَالْجِينَ فَي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي فِي فَي وَي تَقَلُّ بِهِ وَالْجِينَ فَي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي فَي فَي الْمَانِي فَي وَالْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي فَي وَالْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي فَي وَالْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي فَي وَالْمَانِي وَالْمَانِي الْمَانِي وَالْمَانِي وَيُعْمَانُ وَالْمَانِي وَمَانِي وَالْمَانِي وَالْمِانِي وَالْمَانِي وَالْمُوانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمُولِي وَالْمَانِي وَالْمِانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمُوانِي وَالْمَانِي وَالْمُوانِي وَالْمَانِي وَالْمُوانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَان

إِبْلِ يسُ قَامَ عَلَى ضَعْفِي يُغَالِ بُهُ وَالَّ شَيْبُ زَادَ عَلَى مَا فِ مَا فِ مَعَايِ بُهُ وَالَّ شَيْبُ زَادَ عَلَى مَا فِ مَ مَعَايِ بُهُ فَأُورَ دَانِ مَ مَا سَاءَتْ مَ شَارِبُهُ فَأُورَ دَانِ مَ مَا لِ سَاءَتْ مَ طَالِ بُهُ قَلْ رَيْنُ سُ وَ القَدْ زَادَتْ مَطَالِ بُهُ وَالْ يَقْسُ مَ الشَانَهَا إِلَّا تُ صَاحِبُهُ فَ وَالْ يَقْسُ مَ الشَانَهَا إِلَّا تُ صَاحِبُهُ فَ صَوْتُ ذَا فَاقَ قَ قَلَ مَ مَكَاسِ بُهُ الْ شَعْرُ يَ رَيْ فَ لا يُعْجِ بِكَ صَاحِبُهُ وَمَخْ لِ مَا لِ يُعْجِ بِكَ صَاحِبُهُ وَمَخْ لِ مَا لِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

خَصِيتُ مِنْ ذَيْنِ كَالِّ مَا يُغَالِبُهُ

<sup>(1)</sup> كتب في الهامش: ولم أكن في إتباع الشرع ذا نبه.

### إِذْ قَــلَّدَانِيَ مَـا تُخُـشَى عَوَاقِـبُهُ كَالَّنَانِيَ مَـانَ النَّعَـمِ اللَّعَـمِ اللَّعَـمِ

الدَّهْ لِ قَدْ كَدَّ حَالِي نَوَائِي بَهُ كَمَالُو اللَّهْ الْحَلَي الْمَالِي بَهُ كَمَالُو الْمَالِي كَمَالُو الْمَالِي كَمَالُو الْمَالِي كَمَالُو اللَّهُ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ

فَـــلَدَائِيَ مَــا مخــشى عوَاقِــبهَ كَـأَنَــنِي بِهِـمَـا هَــدْيُّ مِــنَ النَّعَــمِ

تُهُ ـــتُ أَوَانَ الـــقِبَا وَخُـخُ مُنْتُ مُلْتَــزِمَا بَحْـرًا مِـنَ الــنَّنْبِ بِالأَعـرَاضِ مُلْـتَطِمَا وَلَّ مِـرَاضِ مُلْـتَطِمَا وَلَّ مِـرَاضِ مُلْـتَطِمَا وَلَّ مِـرَاثِ مُلْحَلَمَا وَقَـرِثُهُ فَكَمَــا وَلَّ مَـرُثُهُ فَكَمَــا قَدْ خُـضْتُ بَحْرًا بِأَمْـوَاجِ الْمَعَاصِي طَمَـا وَعَرَّنِسِي فِـي صِحبَايَ صُحجَبَة الــنُّدَمَا (2) وَعَرَّنِسِي فِـي صِحبَايَ صُحجَبة الــنُّدَمَا (2) وَعَرَّنِسِي فِـي صِحبَايَ صُحجَبة الــنُّدَمَا (2) وَعَلَيْسِي مِمَّا اقْتَـرَفْتُ وَمَا قَدُلُتِسِي مِمَّا اقْتَـرَفْتُ وَمَا قَدُلُتِسِي مِمَّا اقْتَــرَفْتُ وَمَا

<sup>(1)</sup> نجائبه: نجائب كل شيئا أفضلها وأنفسها.

<sup>(2)</sup> النديم الصاحب والمسامر ويطلق على الصاحب في الشراب.

الصَّبُ يَأْتِي الْهَوَى وَمَا بِهِ اغْتَرَمَا يَخُوضُ فِي الْهَوَى وَمَا بِهِ اغْتَرَمَا يَخُوضُ فِي الغَيِّ فِي بَحْرٍ طَغَى وَطَمَا أَنَا الْمُقَصِّرُ فِي فِي بَحْرِ ايَ وَا نَدَمَا أَنَا الْمُقَصِّرُ فِي أُخْرَايَ وَا نَدَمَا أَطَعْتُ غَيَّ الصَّبَا فِي الْحَالَةَ يُنِ وَمَا أَطَعْتُ عَيَّ الصَّبَا فِي الْحَالَةَ يُنِ وَمَا مَا وَالنَّدَمِ وَالنَّامَ وَالنَّامَ وَالنَّامَ وَالنَّامَ وَالنَّامَ وَالنَّامَ وَالنَّامَ وَالنَّامَ وَالنَّامَ وَمَا الْآثَرَامُ وَالنَّامَ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامَ وَالنَّامِ وَالْفَامِيْمِ وَمَامِ وَالنَّامُ وَالْمَامِي وَالْمَامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالْمَامِ وَالنَّامِ وَالْمَامِ وَلَامِ وَالْمَامِ وَلَّامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلَامَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ و

فَ شَا هَ وَايَ وَمَا أَقْلَعْتُ عَنْهُ وَمَا رَجَعْتُ عَنْهُ وَمَا رَجَعْتُ عَنْ صُحِبَةِ الأَرْذَالِ وَا نَدَمَا بَاللَّهُ مَا وَالمَنْدَمَا بَاللَّهُ مَا لَا قَادَنِي سَيِّءُ الأَعْمَالِ وَالمَنْدَمَا أَنَا الَّذِي مَا حَفظْتُ الدَّهْرَ وَالمَدِّمَمَا وَلا صَعْنْتُ لِمَا عَفظْتُ الدَّهْرَ وَالمَدِّمَا وَلا صَعْنَتُ لِمَا قَدْ قَالَتِ العُلَمَا وَلا صَعْنَتُ لِمَا قَدْ قَالَتِ العُلَمَا وَلا صَعْنَتُ لِمَا قَدْ قَالَتِ العُلَمَا وَلا صَعْبَيْتُ وَقُدتَ الصِّبَا جَهْلًا فَوَا نَدَمَا عَبْدُ لَدَى البَابِ لَمْ يَعْمَلُ بِمَا عَلِمَا وَعَدْدُ المَالِي وَمَا عَلِمَا وَعَدْرُهُ فِحِي صِعبَاه صُحْبَة المَنْدُمَا وَعَدَرُهُ فِحِي صِعبَاه صُحْبَة المَنْدُمَا وَعَدَرُهُ فِحِي صِعبَاه صُحْبَة المَنْدَمَا وَعَمَا فَكَمَا وَعَمَا فَكَمَا وَعَمْدَا فَكَمَا وَلَا مَعْمَا فِي الْحَالَةِ فَيْ الْمَالِيَ فَمَا عَلَى الْآثَلِي وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الآثَ مَا وَالتَحْدَمِ وَالتَحْدَمِ وَالتَحْدَمِ وَالتَحْدَمِ وَالتَحْدَمِ وَالتَحْدَمِ وَالتَحْدَمُ وَمَحَالُ وَالتَحْدَمُ وَالتَحْدَمُ وَالتَحْدُمُ وَالتَحْدَمُ وَا اللّهُ وَالتَحْدَمُ وَالتَحْدِمُ وَالتَحْدِمُ وَالتَحْدَمُ وَالتَحْدَمُ وَالتَحْدِمُ وَالتَحْدَمُ وَالتَحْدِمُ وَالتَحْدِمُ وَالْتُولُونُ وَاللّهُ وَالتَحْدَمُ وَالتَحْدِمُ وَالتَحْدُمُ اللّهُ وَالتَحْدِمُ وَالتَحْدُمُ وَالتَحْدِمُ وَالتَحْدُمُ وَالتَحْدِمُ وَالتَحْدِمُ وَالْتَحْدِمُ وَالتَحْدِمُ وَالْتَحْدِمُ وَالْتُولُونُ وَالْتَحْدِمُ وَالْتَحْدِمُ وَالْتَحْدِمُ وَالْتَحْدِمُ وَالتَحْدِمُ وَالْتَحْدُمُ وَالْتَحْدِمُ وَالْتَحْدُمُ وَالْتَحْدِمُ وَالْتَحْدِمُ وَالْتَحْدُمُ وَالْتَحْدُمُ وَالْتَحْدُمُ وَالْتَحْدِمُ وَالْتَحْدُمُ وَالْتَحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدِمُ وَالْتَحْدُمُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتَحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُولُونُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُولُونُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُحْدُمُ وَالْتُولُونُ وَالْتُو

مُنْذُ الصِّبَا أَوْقَعَتْنِ فِ فِ إِشَارَتِهَا وَلَهُ وَى تَسْعَى لِجَارَتِهَا وَلَهُ وَى تَسْعَى لِجَارَتِهَا وَلَهُ وَى تَسْعَى لِجَارَتِهَا مَا اتَّصَفَتُ بِحَياءٍ مِنْ جَسسارَتِهَا فَاسْ أَلِ اللهَ عَسوْنًا فِ مِي عِمَارَتِهَا فَاسْ أَلِ اللهَ عَسوْنًا فِ مِي عِمَارَتِهَا

وَمَا اقْتَرِوْفُتُ قَدِيمًا مِنْ إِشَارَتِهَا إِلَهِ عَنْ امَارَتِهَ اللَّهِ مُجِيرًا مِنْ امَارَتِهَا نَفْ سِي الَّتِ عَمَارَتهَ الَّهِ عَمَارَتهَ الْعُنِي عِمَارَتهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ دُنْسِيَا وَأُخْسِرَى وَتَاهَسِتْ فِسِي نَصْارَتِهَا يَا لَيْتَهَا حَمِيَتُ أَكْنَافَ جَارَتِهَا فَ يَا خَ سَارَةً نَفْ سِ فِي تِجَارَتِهَ ا

لَـمْ تَـشْتَر الدِّيـنَ بِالدُّنْـيَا وَلَـمْ تَـسُمِ

الـــنَّفْسُ قَاسِــيةٌ سَــلْ عَــنْ أَمَارَتِهَــا كَمْ رُضْتُهَا (١) مَا اسْتَقَامَتْ مِنْ جَسَارَتِهَا أُنَادِي لَمَّا يَئِسْتُ مِنْ عِمَارَتِهَا أُمَّارَتِ عِي أَوْقَعَتْنِ عِي فِي إِشَارِتِهَا تَقْصِي بِجُودِ وَظُلْمِ فِي إِمَارَتِهَا يَا لَيْتَنِى مِتُ طِفْ لَا فِي حَقَارَتِهَا ثَـوْبُ التُّقَـى دَنَّـسَتْهُ مِـنْ إِشَـارَتِهَا وَصَــــيَّرَ تُنِى أُسِــيرًا فِـــي إِمَارَتِهَــا نَادَيْتُ مَنْ لِي مُعِينًا فِي عِمَارَتِهَا فَ يَا خَ سَارَةً نَفْ سِ فِي تِجَارَتِهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

لَـمْ تَـشْتَر الدِّيـنَ بِالدُّنْـيَا وَلَـمْ تَـسُمِ

<sup>(1)</sup> رضتها: راضه روضا ورياضة ذلَّله المعجم الوسيط 406.

قَدْ ضَاعَ عُمْرُ الْمُسِيء فِي بَطَائِلِهِ وَقَلْ الْمُسَيء فِي بَطَائِلِهِ وَقَلْ الْمُهُ مُطْمَ الْمُ فَيْ فِي مَا يَرْتَجِي بَخْ سًا بِجَاهِلِهِ قَدْ بَاعُ مَا يَرْتَجِي بَخْ سًا بِجَاهِلِهِ فَلَى مُنْ فَلَى اللّهِ فَلَى اللّهِ فَلَى اللّهِ وَسُوقُ أُخْرَاكَ فَارْغَبْ فِي فَضَائِلِهِ وَسُوقُ أُخْرَاكَ فَارْغَبْ فِي فَضَائِلِهِ وَلا تَسبِعْهُ بِغَ بِغَ بَنْ (١) عِسنْدَ سَائِلِهِ وَلا تَسبِعْهُ بِغَ اللّهِ يَا مَسنْ أَضَاعَ زَمَانًا فِي مَسائِلِهِ وَبَاعِلُهُ وَجَاعِلُ اللّهِ يَا مُسَائِلِهِ وَبَاعِلُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَقِي سَائِلِهِ وَمَسنْ لَهُ الْغَلْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَقِي سَائِلِهِ وَمَسنْ لَهُ الْغَلْمِ اللّهِ مِسنَّةُ بِعَاجِلِهِ وَقِي سَلِمُ وَمَسَائِلِهِ وَمَسنْ لَهُ الْغَلْمِ اللّهِ مَسنَّةُ بِعَاجِلِهِ وَقِي سَلِمُ وَمَسَلّمَ وَمَانًا فِي مَسَلّمُ وَمَانًا فِي مَسَلّمُ وَمَانًا فِي مَسَلّمُ وَمَانًا فَي بَسِيْعٍ وَفِي سَلّمَ وَمَانًا فِي مَسَلّمُ وَمَانًا فِي مَسَلّمُ وَمَانًا فَي بَسِيْعٍ وَفِي سَلّمَ وَمَانًا فَا مَانَا اللّهُ الْغَلْمُ مَانَّا فِي بَالِمُ وَقِي سَلّمُ اللّهُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ



<sup>(1)</sup> الغبن في البيع النقصان في ثمنه والخداع فيه. انظر المصباح المنير 46.

#### المصادر والمراجع

- 1 المدائح النبوية في الأدب العربي، الدكتور زكي مبارك دار الجيل بيروت لبنان 1992.
- 2 بردة البوصيري بالمغرب والأندلس خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين سعيد بن الأحرش مطبعة فضالة المحمدية المغرب 1998.
- 3 البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي مؤسسة المعارف بيروت لبنان ودار ابن حزم بيروت لبنان 2009.
- 4 تاريخ الأدب العربي ألفه بالألمانية كارل بروكلمان الإشراف على الترجمة العربية الدكتور محمود فهمي حجازي الهيئة المصرية العامة للكتاب 1993.
- 5 تاريخ المعارضات في الشعر العربي د. محمد محمود قاسم نوفل مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 1983.
- 6 تراجم المؤلفين التونسيين محمد محفوظ دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان 1982.
- 7 جامع الشروح والحواشي عبد الله محمد الحبشي المجمع الثقافي دبي الإمارات العربية المتحدة 2004.
- 8 دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الإصبهاني تحقيق محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس دار النفائس بيروت لبنان ط2 1986.
  - 9 ديوان البوصيري محمد سيد كيلاني مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- 10 شرح البردة البوصيرية الشرح المتوسط عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن مقلاش الوهراني دراسة وتحقيق د. محمد مرزاق دار ابن حزم

بيروت لبنان 2009.

- 11 شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح محمد الطاهر بن عاشور الجد مع تعليقات محمد الطاهر بن عاشور الحفيد دار الجنوب للنشر تونس 2008.
- 12 قصيدة البردة ومعارضاتها محمد بوذينة منشورات محمد بوذينة، سراس للنشر تونس 1994.
- 13 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفة المكتبة الإسلامية طهران ط 3، 1378.
- 14 معجم المؤلفين عمر رضا كحالة دار إحياء التراث العربي بيروت لنان.
- 15 المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس عبد الحليم منتصر عطية الصوالحي محمد خلف الله احمد، مجمع اللغة العربية مصر د ت.
- 16 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، مطبعة التقدم العلمية مصر 1322هـ.
- 17 الوفا بأحوال المصطفى للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المكتبة العصرية صيدا بيروت لبنان 2004.
- 18 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى نورالدين علي بن عبد الله السمهودي، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 2001.

#### فهرس المحتويات

| 5   | الإهداء                      |
|-----|------------------------------|
| 7   | مقدمــة                      |
| 9   | اعتناء العلماء بقصيدة البردة |
| 11  |                              |
| 13  |                              |
| 13  | معارضاتها                    |
| 14  | تشطيرها                      |
| 15  | تخميسها                      |
| 15  | تسديسها                      |
| 15  |                              |
| 16  | تثمينها                      |
| 16  |                              |
| 16  | تعشيرها                      |
| 17  |                              |
| 18  | نظرة على تعشيـر البـردة      |
| 21  | وصف المخطوطــة               |
| 22  | طريقة عمل المحقق             |
| 23  | نماذج من صور المخطوط         |
| 31  | تعشيــــر البـــردة          |
| 206 | المصادر والمراجع             |
| 208 | فهرس المحتويات               |